# المالك العربية العالم العربية العربية



الجزء التاسخ والستوخ ربيع الآخر ١٤١٢ هـ نوفمــــبر ١٩٩١ م

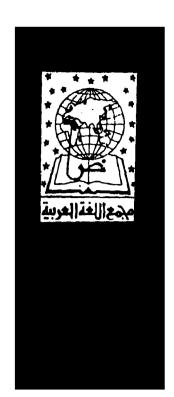

مجمع اللغة العربية بالقاهرة ١٥ ش عزيز أباظة بالزمالك

اهداءات ۲۰۰۳

أ.د / شوقى ضيف رئيس مجمع اللغة العربية

# -- مجلة مجمع اللغة العربية

( تصدر مرتين في السنة )

الجزء التاسع والستون ربيع الآخر ۱٤۱۲ هـ - نوفسر ۱۹۹۱ م

المشرف على المجلة الدكتور مهدى علام

رئيس التحرير إبراهيــم التـرزي

أمين التحرير سعد توفيت



# الفهـــــرس

- مع معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب
   للدكتور إبراهيم السامرائي
- المجم الرسيط بين المحافظة والتجديد
   للدكتور عبد العزيز مطر
- بين الأصول والفروع فى التغيير الصرفى
   للدكتور أحمد علم الدين الجندى
- الأثر الاسلامي في شعر دراسة لمطلع القصيدة للدكتور مصطفى السيد حجازي ص ١٧٤

ص ۹۳

قراءة حرة في نص تنويري طد حسين و "مستقبل
 الثقافة في مصر "

اللكتور محمود الربيعي ن ٤٩ ن

- دعرة السلم في معلقة الحارث بن حلزة اليشكري
   للدكتور فضل بن عمار العماري
- من وجوه إستعمال الهمزه في الشعر وموقف
   النحويين مند

للدكتور محمد حماسه عبد اللطيف ص ٧١

• من أنباء المجمع •

## شخصيات مجمعية

• الاستقبال:

استقبال العضوين الجديدين:

الاستاذ إبراهيم الترزى والاستاذ الدكتور عبد الرحمن السيد

- کلمة الاستاذ الدکترر شوقی ضیف نی استقبال الاستاذ ابراهیم الترزی
  - كلمة الاستاذ إبراهيم الترزي
- كلمة الاستاذ الدكتور أمين السيد في إستقبال الاستاذ الدكتور عبد الرحمن السيد
  - كلمة الاستاذ الدكتور عبد الرحمن السيد
    - التــابين :

تأبين المرحرم الاستاذ عبد السلام هارون

- كلمة الاستاذ الدكتور شوقى ضيف فى تأبينه
- مرثيه شعريه للأستاذ الدكترر محمد يوسف حسن
- كلمة الأسرة للأستاذ الدكترر ثبيل عبد السلام هارون
  - من أنباء المجمع

# مع معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب (\*)

للدكتور إبراهيم السامرائي

أتيح لى أن أرى هذا العلق النفسيس في جواد معجم انصرف إلى المصطلح الأدبي طبعتب الثانية الأنيقية فأقبلت عليم إقبال المستفيد.

> وإنى لواثق كل الثقة أن « المعجم » موطن فوائد سنية عكف عليها عالمان جليلان. وأشهد أنى وقفت فيه على علم جم اجتهد فيه العالمان الجليلان فكان لهما ما أرادا.

> ومن الخير أن يكون هذا المعجم شغل المعنيين ، وكنت أحد هؤلاء الذين استوقفتهم هذه الفوائد فكان لى فيد وقفات أبسطها بين يدى القارئ لا تخلو من فوائد ، بل قل : هي بعض إضاءة تزيد ما في المعجم على حسنه وكما له.

> وقبل أن أقف على ما أريد بسطه أود أن أقول: كأن العالمين الجليلين قد استقلا مواد المعجم فراحا يلحقان بها ما ليس منها إلا في صلة بعيدة يبعدها التقيد الدقيق بالاختصاص، كما تبعدها حقيقة « المصطلح » في خصوصیته واحکامه.

ومن هذا لا أرى وجهاً في إدراج « الإباضية » ، وهي من فرق الخوارج ، في مواد المعجم .

وحق «الإباضية» أن تكون في كتب الفرق. وإذا كان للإباضية وسائر فرق الخوارج أدب خاص ، فليس هذا بمسوغ لنا أن نلحقها

واللغوي .

ويندرج في هذا من غير شك « الإباضية الحشوية ».

ومثل هذا أيضا إدراج مادة « الأزارقة » في مواد المعجم، و « الأزارقية » أيضا في فسرق الخسوارج ، فسأنّى لهسا أن تكون من مصطلحات الأدب واللغة ؟!

أقول: لو كان للإباضية والأزارقة مصطلح خاص في الأدب واللغة لكان للمدولفين الفاضلين أن يدرجاه في مرضعه في « المعجم » مع الإشارة إلى خصوصيت، في كل من الإباضية أو الأزارقة .

وقد يكون شبيها بهذا إدراج «الأفلاطونية» و «الأفلاطونية الجديدة » في صلب المعجم، وهما مصطلحان فلسفيان ، ولهما مكان أيّ مكان في كل معجم فلسفى .

ومشل هذه المواد التي حقمها أن تندرج في غير هذا « المعجم » مسائل أخرى سأشير إليها وأنا استقرى « وقفاتى » هذه .

ولا بد لى أن أعود إلى المعجم مستقرياً المواد التي استوقفتني فأقول:

<sup>( \* )</sup> مع « معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب » لمجدى وهبة وكامل المهندس ( مكتبة لبنان ١٩٨٤ ) .

( invention ) الابتكار – ا

أقسول: إن « الابتكار » قد اكستسب فى عربيتنا المعاصرة شيئاً فى هذا المعنى، وشاع . والأصل فيه البكور ، وابتكر بمعنى خرج فى البكور ، وهو أكستر من المنساعف « بكر » الذى شاع في عصرنا .

ولم يستعمل أهل العربية فيما خلا عصرنا ، الفحل « ابتكر » بالمعنى الذى أشار إليك المثلث المثلث .

لقد كان « المثل السائر » من مسادر المؤلفين ، وقد أشارا إليه غير مرة ، ومؤلفه ضياء الدين بن الأثير قد استعمل الفعل « اخترع »، وقال غير مرة : وهذا المعنى « مخترع » لى .

وربما جاء في كلامه « مبتدّع » .

وعندى أن « الاختسراع » أولى بأن يكون مقابلاً للمصطلح الأجنبي .

وما كان لنا أن نترك المصطلح القديم الذي يقابل المصطلح الأجنبي الذي نواجهه في هذا «المعجم» ، ونلتزم بكلمة أشاعها المعاصرون ، وذهبوا بها إلى هذا المعنى .

ولست بالقائل إن است عسمال المعاصرين للابتكار هذا الاست عسمال من الخطأ، ولكنى

أشيس إلى هذا الاستحداث من الناحية التاريخية .

وأنا استظهر بسند لى مما أثبته المؤلفان ، فقد جملا مقابلاً له : poetic invention . مصطلح « الإبداع »، فأين كانا عن هذا حين أثبتا « الابتكار » ؟

٢ - ابن قيس الرقيّات

وهو شهرة ، ولاأقول « لقب » كما أثبت المؤلفان ، عرف بها الشاعر عبد الله بن قيس

..... ( نحر ۸۵ هـ ) ، شاعر الزبيريين .

قال المؤلفان: وإغا «لقب » بذلك لأنه كان يشبّب بأكثر من فتاة تسمّى « رقية » .

انتهى كلام الاستاذين الجليلين .

أقول: إذا كانت هذه « الشهرة » أو قل هذه « الخصوصية » قد سوغت للمؤلفين أن يُدرجاها في باب « المصطلح الأدبى » ، فأين هما عن الكثير عما اشتهر شهرة للشعراء والأدباء واللغويين .

إذا كانت هذه « الشهرة » قد سوغت هذا ، أفلا يكون لهما أن يدرجا سلامة القس ، ومجنون بنى عامر وغير هذا في هذا الباب ؟

٣ - أبو الشيص

هو « لقب ٍ » للشاعر العباسي محمد بن

عبد الله بن رزين .

أقول: ليت صاحبى المؤلفين قد أبعدا كلمة « لقب » واستبدلا بها كلمة « شهرة » ، ذلك أن اللقب مدح أو ذم ، وانصرافها إلى الذم أشيع ، وهي هنا غير الكنية التي تنصرف إلى المدح ، قال :

أكنيه حين أناديه الأكرمة

ولا ألقبه ، والسوأة اللقب من المؤلفين أن يقسفا عندها كثيراً ، ولكنى أسألهما لم ذكرا « أبا الشيص » في « معجم المصطلحات » ، ولم يذكرا : « أبو نواس » و « أبو الشمقمت » و « أبو دلامة » وغيرهم ! وإذا كان هذا ، فإن « معجم المصطلحات » سيغدو معجماً للشهرة والكنية واللقب .

#### ٤ - أبو العتاهية :

هر «لقب » لإسماعيل بن القاسم . وقد ذكر المؤلفان سبب هذا « اللقب » وهو معروف أقول : وليس هذا السبب مسوغاً لنا أن نجعل من « أبى العتاهية » مصطلحاً في الأدب .

ولابد لى أن أثبت أننى جريت مع المؤلفين الفاضلين وأغسطيت عن مصطلحات الفن الروائى والمسرحى وما يتصل بالسينما والرسم،

وقلت: لا بدلى أن أقبيل منا قبيليه المؤلف على السعة .

#### ة - الإجماعية unanimism

أقول: لقد جاء في شرح المصطلح الفوائد المطلوبة ، وليس لى أن أقول فيها شيئا ، ولكنى أتردد في هذا المصحدر الصناعي «الإجماعية» الذي صنع ليكون وافيا بالمصطلح الأعجمي unanimsm ، ذلك أن أهل ، العلوم الإنسانية عامة لا يستعملون « الإجماعية » ، بل يقولون : نحن إجماع ، أو إن أهل الرأى مجمعون ، مثلاً .

اختزال صورة الكلمة haplology قال المؤلفان: هو حذف بعض الأصوات من الكلمة اختصاراً لبنيتها وتسييراً (كذا، ولعلها تيسيراً) للنطق بها، ومشال ذلك قولهم في المصرية العامية « سيما » بدلاً من « سينما ».

( الدكستسور إبراهيم أنيس : « من أسسرار اللغة ).

انتهى كلام المؤلفين .

أقبول: رحم الله الدكستور إبراهيم أنيس، لقد كان في طوقه أن يأتي بشئ من فصيح المربعة للتمثيل « الاختزال » . ألا ترى أن

« النموذج » من « الأغوذج » ومثل هذا كثير. ٧ - الأخطل

هر لقب لأحد شعراء النقائض المشهورين . . أقبول: الأخطل صفة تتصل بعيوب الكلام والرأي ، فقالوا خطل الرأى مثلاً ، أو صفة تتصل به « خلق الأذن » وأذن خطلاء ، ومن هنا وصفت العَنز بخطلاء بسبب صفة أذنيها .

ولكنى أتساط: إن كانت هذه الصفة هي التي استحقت أن تكون مصطلحاً لاتصالها بالشاعر الأموى المعروف ، فلم ترك المؤلفان صفات أخرى اشتهر بها رجال من أهل العلم كالأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز من أوائل النحريين ، والأعمش وهو سليمان بن مهران ، من أهل القراءات .

وأين « المتلمس » من شعراء الجاهلية وهو جرير بن عبد العزى ، وأين المتنبى وأين المعرى وأين جمهرة أخرى عن اشتهر بشهرة غطت على اسمه كأبى نواس مثلاً .

الأخلاط Humours – الأخلاط

لنظرية الأخلاط أصلُ في علوم الطب . . . كما قال المؤلفان الفاضلان .

أقول: كيف لى أن أدرج « الأخلاط » هذه ويدخل فيها الدم والبلغم والصفراء والسوداء،

نى باب « المصطلحات الأدبية واللغرية » ؟ • • الأدب

أقول: ذكر المؤلفان معانى « الأدب » وقد أدرجا ثمانية مداخل.

وأضيف أن « الأدب » قد عنى « العقوبة » فى كتب التعليم القديمة كما فى كتاب « سياسة الصبيان » وغيره وهى العقوبة التى يُنزلها المعلم « المؤدب » بالولد إذا قصر فى شىء.

# ۱۰ - الأدب التاف، أو الرخيص Literary trash

أقول: وصف « الأدب » ب « التافه » أو « الرخيص » مأخوذ من العربية المعاصرة التى تأثرت باللغات الأجنبية ولاسيما الفرنسية والإنجليزية ونقلت طائفة من المجازات في هاتين اللغتين إلى العربية .

إن « التافه » في العربية لايتجاوز الطعوم ، و « الرخيص » لصيق بالأسعار ، وليس من خير أن نتوسع قليلاً فنفيد من هذا النقل .

غير أن المؤلفين الفاضلين قد عرف هذا « الأدب التافه أو الرخيص » بقولهما : هو ما كان بذيئاً .

أقسول: ليس شرطاً أن يكون هذا الأدب

« بذیئاً » ، ذلك أن كثیراً نما ینشر فی صحف عصرنا هو « تافه » وهو « رخیص » ولكنه لیس « بذیئاً » .

erotic literature الأدب المكشوف ۱۱

أقول : إن مصطلح « المكشوف » فى وصف الأدب معروف لما هو مجونىً أو قريب مند .

و « المكشوف » مصطلح جديد قد وقي الغرض .

غير أنى لا أستطيع أن أقصر المصطلح " erotic " على المجون فأجعلها تقابل في العسريية « المكشسوف » . إن هذه الكلمة الأجنبية تفيد ما هو « شهوانى » من الأدب كما تفيد ما يتصل بالعشق .

١٢ - أدب الهروب

أقسول: مسصدر الفسعل « هَرَبَ » فى معجمات العربية هو « الهَرَب » ، وهو الشائع فى الاستعمال فى كتب الأدب ، ولم يذكر « الهروب » من أصحاب المعجمات إلا الفيسومى فى « المصباح المنيسر » ، وكأن الصيغة جدّت فى القرن الثامن الهجرى ، وربا ارتضاها « مجمع اللغة العربية » .

١٣ - الأرتقيات:

قال المؤلفان : هي تسع وعشرون قصيدة

نظمها صفى الدين الحلى فى مدح آل أرتق فى ماردين بالجنزيرة . . . وكل قسسيدة تسعة وعشرون بيتاً . ويبدأ كل بيت بحرف من حروف الهجاء ويختم به .

أقول: إن هذه القصائد على خصوصيتها، وما مُيَّزت بد من خصائص لا يمكن أن تكون « مصطلحاً ».

وإذا كان لنا أن نتوسع فى حد المصطلح ليشملها ، كان علينا أن نضع فى « المعجم » . « سيفيّات » المتنبى التى خصّها الشاعر بعد سيف الدولة بن حمدان ، وقد أطلق عليها « السيفيّات » . كما نضع فى « المعجم » المسائل التى وسمها أبو على الفارسي ب « الشيرازيات » وهى مسائل فى النحو واللغة ، وكذلك « البصريات » و « الحلبيات » ومن مسائل أبى على .

parataxis الإرداف . وقد استشهد للإرداف يقول عمر بن أبى ربيعة :

بعيدة مهوى القرط إمّا لنوفل

أبوها وإمّا عبد شمس وهاشمُ وعده ابن الأثير من الكناية .

أقول : وكان يحسن أن يحال على «الإرداف»

ني مادة م الكناية » .

10 - الازدواج الصوتى المكونين صوتاً واحداً بعضهما فصل الصوتين المكونين صوتاً واحداً بعضهما عن بعض . منشال ذلك : ردّ « آمن » إلى أصلها « أأمن » .

أقول: ولا ترد « آمن » إلى « أأمن » إلا في ضرورة شعرية ، وتعد من الضرورات القبيحة كفك الإدغام في بيت المتنبى:

> فلا يُبرم الأمر الذي هو حالِلُ » ١٦ - الاستنطاء

هو قلب العين نوناً عند قبائل هذيل وقيس والأزد والأنصار في يشرب مشل: (أعطى وأنطى).

أقول: وقد احتفل اللغويون الأوائل بهذه المسألة، وجاء المعاصرون، وأدخلوها في باب اللهسجسات. والغسريب أن اولئك وهؤلاء لم يستشهدوا على هذه « اللهجة المزعومة » إلا بالفعل ( أعطى ) الذي يتحول إلى ( أنطى ). ولو كان للمسألة أساس أو علة صوتية، وهي مجيء العين ساكناً سابقاً للطاء، لكان لنا أن نرى في هذه المسسألة ظاهرة مستكررة في و ه أعسطل ) » و « أعسطل ) » و « أعسطل ) » و « أعسطل ) « وغيسرها، ولكننا لم نجد فيسما أثر أن هذه

الأفعال قد أبدلت فيها العين نوناً فتكون بذلك ظاهرة لغوية .

۱۷ - الأسطورة myth الأسطورة لقد أورد المؤلفان فوائد جميلة فى الأسطورة ولا سيسما عند اليسونان ، ثم ذيًلا هذه المادة بقولهما :

والأسطورة عند العرب سرد قصصى لا يمكن إسناده إلى مؤلف معين يتنضمن بعض المواد التاريخية إلى جانب مواد خرافية شعبية . . . . مثال ذلك قصص الزير سالم وعنترة .

أقبول: هذا صحيح ، ولكن هذه النماذج «الأسطورية» بعيدة عن مفهوم الأسطورة عند اليونان والرومان ، بل هي حكايات صنعها القصاص في أزمنة متأخرة .

وكأن « الأسطورة » قد اشتقها اللغويون من الجمع « أساطير » ، و « الأساطير » كما فى الآيات الكثيرة « أساطير الأولين » تعنى كتابات الأولين التى ليس فيها دين حق ، بل هى أكاذيب .

و « الأساطير » هنا كأنها جمع الجمع لـ «سطر» ، وجمعه سطور وأسطار وجمع هدا « أساطير » .

وكثير من جمع الجمع على « أفاعيل » قد

اتجه فيه المعربون فأخذوا منه مفرداً على
« أفعولة »،فمن « أناشيد» أخذوا «أنشودة » ،
ومن « أماديح » « أمدوحة » ولم يرد في
استعمال العرب « أنشودة » مفرداً ، ولا
«أمدوحة » .

ورعما كان فى هندا « أقصوصة » و «أسطورة » فى معاجم اللغة غير بعيدة عن مفهوم ما يكتب من الأسطار .

### ١٨ - الاسم المستعار

nom - de - plume ; pseudonym لقد مثل المؤلفان للإسلم المستعار به أدوئيس » الذي اتخذه الشاعر السوري وليس اللبناني كما أثبته المؤلفان وهو على أحمد سعيد .

وكذلك « بنت الشاطئ » الذى التزمت به الدكتورة عائشة عبد الرحمن المصرية .

أقول: اين هما من « باحثة البادية » وهو ما التزمت به ملك حفنى ناصف ، وهذا أسبق من الاسم الأول والاسم الثانى .

#### ١٩ - الإسماعيلية

أقول: كان حقها ومكانها في كتب الفرق، وليس من علاقة ولو ضئيلة بالمعجم اللغوى.

#### ٢٠ - أصل المشتقات:

هو المصدر عند البصريين .... أما الكوفيون فيقولون بأن أصل المشتقات الفعل .

أقول: هذا من « مسائل الخيلاف » بين الفريقين . والذي أراه أن هذا ليس من مواد الخلاف ذات القيمة اللغوية التاريخية ، ذلك أن المصدر والفعل مادتان متشابهتان يحل أحدهما محل الآخر ، ولا سيما في « العمل » ومن أجل ذلك عبر أصحاب المعاجم عن « المصدر » بمصطلح « الفعل » كثيراً .

والذى أراه أيضا أن أصل الاشتقاق هو المواد الحسية ، ولكن المشقة أننا لا نستطيع الوصول إلى كثير من الأصول الحسية للكلمات ذات الدلالة المعنوية .

قد نستطيع مشلاً أن نرد طائفة من الدلالات المعنوية إلى أصول حسية كما هي واضحة في ألفاظ «خلق الإنسان » نحو: الرأس والعين والأذن واليد والرجل ونحو ذلك فنقول أن الأيد والتأبيد والفعل أيد من « اليد » ، وأن الفعل على عاين وعين من « العين » ، والفعل أذن وتأذن من الأذن ، ورأس يرأس من «الرأس » وهكذا في سائر المواد .

۲۱ - أصلى وأصيل وكلُّ منهما كان مقابلاً لـ original

أقول: وقد فرق الفرنسيون في هذا فكان لما هو « أصلي » original » original وما هو « أصلي » من و الأصالة »

regular sequence روم أن تذكر أسماء المدوح أو غيير وأسماء أبائد مرتبة حسب الولادة من غير تكلف، ومثال ذلك قبل الشاعر:

إن يقتلوكَ فقد ثَللَتَ عروشهم

بعتيبة بن الحارث بن شهابِ أقول: هذا صحيح كما قالوا، ولكن ولكن والاطراد » اللغوى هو تمجىء المسألة اللغوية من غير شذوذ ولا استثناء فيها، مثال ذلك: ضم أول المضارع الرباعي نحو: يُدحرج ويُكرمُ (\*) ...

٢٣ - الأعشى:

لأعشى قيس أبى بصير الشاعر المعروف . أقول : إذا جاز أن يدرج اللقب أو الشهرة فى حيز المصطلح الأدبى واللغوى ، فكان الأولى أن يشار إلى سائر «الأعشين » هنا ، وهم : أعشى همدان ، وهو عبد الرحمن بن عبد الله وأعسشى باهلة ، وهو عسامر بن الحسارث

وأعشى تغلب ، وهو ربيعة بن يحيى -٢٤ - افراد الفعل :

متى كان الفاعل أو نائبه اسما ظاهرا وجب أن يبقى الفعل مفردا .

أقول: ان هذا المعجم « خاص بالمصطلح »، وليس فى « المصطلح » النحسوى «إفسراد الفعل» ولا « الفعل المفرد » ، بل إن الفعل لا تلحقه الإشارات أو الضمائر إن كان الفاعل أو نائبه اسمأ ظاهراً جمعاً أو مثنى كما مثل المؤلفان نحو: قام المسلمون للصلاة ، وسيق اللصان الى مركز الشرطة .

# ٢٥ - التقاء الساكنين:

نعم يلتقى الساكنان فى فسعل الأمسر من المضعف « مد » فيقال ( امد د أو مد ً) وفى هذا تخلص من التقاء الساكنين ، وذلك بتحريك الأول بحركة من جنس حركة المضارع منه ، وإضافة همزة وصل فى أول الفعل ، أو بتحريك ثانى الساكنين بالفتح من غير إضافة شىء .

ومواضع أخرى ذكرها المؤلفان ، ولكنهما جعلا في هذه المواضع أحرف المدّ ساكنة ، وهذا هو قبول الأقدمين الذي مازلنا عليه ، ومنه عندهم ماورد في قوله تعالى « مدها مّتان » ، وقوله تعالى أيضاً : « فإذا جاءت الطامّة الكبرى » .

 <sup>( \* )</sup> يقصد الذي عدد حروف ماضيه أربعة ( أصلية أو ثلاثية مزيدة ) المحرر .

أقسول: والذي يقسرره علم الأصسوات في عسمرنا أن ألف المد وواوه وياءه من الأصوات المصوتة ، وكأنه « مطل للحركات » ، وكأن المان جني من القدماء أدرك هذه الحقيقة وإن لم ينص على حركة أحرف المد .

والذى جعله القدماء من التقاء الساكنين فى « عامّة » و « طامّة » و « مُدهامّتان » و نحو ذلك هو فى الحقيقة أن هذه الكلمات العربية قد احتوت على مقطع طويل تجاوز حدّ الطول المعتاد فى سائر الكلمات الأخرى .

٢٦ - ألف النسب

وهى الألف التى تكون فى « بنهساوى » المنسوب إلى « بنها » ، وفيه يقال أيضاً : بنهى وبنهوى .

أقول: لا نعرف في المصطلح النحوى «ألف النسب» وذلك لأن النسب فيما آخره ألف ينظر إلى ألفه إن كانت ثالثة فترد إلى أصلها ، وإن كانت رابعة فأكشر فتقلب ياء. هذه هي القاعدة ، غير أن في العربية ما يشذ عن القاعدة المطردة ، فقد نسبوا إلى « طنطا » فقالوا : طنطاوي ، وحقها أن تكون « طنطي » ولكن هذا لم يجسر به استعمال ، وغلب الشذوذ .

وقالوا فى النسب إلى « يافا » يافاوى ، على أن القاعدة سمعت أيضاً فى هذه النسبة التى جاء منها « يافى " .

وقد یکون الشاذ هر الأصل لیس غیر وذلك كالنسب إلى صنعاء وبهراء فقالوا : صنعانی وبهرانی ، كلاهما بالنون ولم یقولوا : صنعاوی وبهراوی مع أن الهمزة للتأنیث وحقها أن تقلب واواً كما في صحراء وصحراوي .

٢٧ - الألفاظ العامية

ومثلً المؤلفان بشواهد من كلام العامة في مصر وبغداد ، وقالا منها : « اتنَمْرَد » وجعلا الفعل هذا من الفصيح « تَمَرَّد » .

والذى أراه أن الفعل العامي قد أخذ من « غرود » ، و « النمرود » فى كستسر من الألسن الدارجة هو المحتال البغيض .

٢٨ - الألمية

هو الذكاء المتوقد . . .

أقول: وهو أيضاً « اليلمعية » ، وقد بني هذا المصطلح من الفسعل « يلمع » ، ثم حُولًا إلى « الألمعية » ، وهما بمعني ً .

وحق هذا أن يشار إليه في « اليلمعية » في حرف الياء إلى « الألمعية » .

٢٩ - الأمالي

وقد عرف المؤلفان « الأمالى » فقالا : « فى الأدب العربى : حقائق يلقيها الشيخ على طلابه بإعداد سابق ، أو من غير إعداد فيقيدها الطلاب فى دفاترهم . . .

مستسال ذلك : أمسالي أبي على القسالي ومجالس ثعلب .

وأضيف فأقول: وأمالى اليزيدى ، وأمالى الزجاجى ، وأمالى الزجاجى ، وأمالى النالجادين وغيرهما .

٣٠ - الإمامية

قال المؤلفان : انظر ( الإثناعشرية ) .

أقول: وليس الإمامية ( الإثناع شرية ) من مصطلح هذا « المعجم » ، فهي فرقة شيعية كبيرة . 

٣١ – الأمدوحة panegyric

أقسول: « الأمدوحة » من صنع المؤلفين الفاضلين ، وقد أخذاها من الجمع « أماديح » فقالوا : أمدوحة نظير ألاعيب ، ومفردها ألعربة . وليس لنا في العربية « أمدوحة » . جاء في كتب اللغة : مدحة ومدح ، ومديح ،

والجمع المدائح ، والأماديح ، والأخيرة على غير قياس . ومن هنا كانت « الأمدوحة » مما ولد المؤلفان .

٣٢ - امرؤ القيس

وهولقب الشاعر المعروف . . .

وجاء فيه : ويلقّب أيضاً بذى القروح والملك الضليل .

أقول: ولم يورد المؤلفان « ذو القروح » في باب الذال ولا « الملك الضليل » في الميم . 

٣٣ - أم الرجيز:

هى لامية أبى النجم العجلي ( من أشهر رُجًاز الدولة الأموية ) . . .

أقول: إذا جاز أن تذكر « أمّ الرجز » فلِمَ لم تذكر « لامسيسة العرب » وهى قسصيدة الشنفرى المشهورة التى شرحت غير مرة ، وترجمت إلى لغات عدة بما فيها اللاتينية ، ولم لم تذكر « لامية العجم » وهى قسيدة الطغرائى المشهورة وغير هذا مما يدخل فى هذا الباب . كما لم يذكر « الطغرائى » فى باب الطاء بعد مادة « الطغراء » .

٣٤ - البشريّة

هى شعبة من شعب الاعتزال منسوبة إلى بشر بن المعتمر . . .

أقول : كمان الأولى أن تبعد « البشريّة » من « المعجم » ومكانها كتب الفرق .

وربّما فات المؤلفين صاحبي « المعجم » أن

يفسسحا مكاناً له « البَشَرية » وهو مصطلع علي طريقة المصدر الصناعى . و « البشرية » نظير « الإنسانية » و « الأنوية » وغيرها . ويبدأ باب التاء في المادة الأولى «التابع» .

أقول: ولم أجد فى هذا الباب «تأبط شراً» وهو اللقب الذى غلب على الشاعر الجاهلى - ثابت بن جابر.

وذكسر هذا الشساعسر ملزم ذلك أن طريقة صاحبى المعجم تشتمل على ذكر الألقاب التى اشتهرت بخصوصية خاصة . وتأبط شرأ من الصعاليك ، وحكاية لقبه مشهورة .

٣٦ - تأنيث الفعل

مع الفاعل أو نائب الفاعل إذا كانا اسمين ظاهرين حقيقى التأنيث . . .

أقول: رجا كان « تأنيث الفعل » من باب التساهل والتوسع ، إذ ليس الفعل مؤنثاً أو مذكراً ، بل تلحقه تاء التأنيث للفعل أونائبه المؤنث في الشروط المعروفة .

۳۷ - التدهور

مسصطلح يطلق على أى عسصر فى تاريخ الأدب ينحط الأدب فسيسه بعسد أن ازدهر فى العسصر السبابق له . مشال ذلك تدهور الأدب

العربي بعد سقوط بغداد . . .

أقسول: لم يرد « التسدهور » وصسفساً أو مصطلحاً للأدب العربي بعد سقوط بغداد .

لقد كان الأولى أن يذكر الأستاذان الفاضلان مصطلح « الفترة المظلمة » في باب الفياء لتشمل « التدهور » ، وقد غاب هذا عنهما . 

٣٨ – الترجمة

لقد أفاد المؤلفان في هذه المادة ، وعرضا لجسلة فوائد ، ولكن فاتهما أن يشيرا إلى الأصل التاريخي لهذه المادة وهي « الترجوم » التي تعني « المِشنا » و « الجَمارا » ، وهما شروح بالآرامية لنصوص العهد القديم في الحقبة التي كانت فيها اللغة العبرانية لغة منسية ، فاضطر أحبار اليهود إلى تعليم اللغة الأرامية التي هي لغة « الترجوم » ، وكان ذلك في عصر السيد المسيح ونقلوا إلى تلك الآرامية نصوص العهد القديم التي كانت في

autobiography - الترجمة الذاتية - ٣٩ - الترجمة الذاتية - أقول : وقد عرف عند العرب «فن السيرة» وتدخل فيه « السيرة الذاتية » .

العبرانية .

ومن هذا : « السيرة النبوية » ، و « سير أعلام النبلاء » وغير ذلك .

#### .٤ - التصويب

ورقة مطبوعة مستقلة تبين صواب الأخطاء الموجودة في النص والتي لم تلاحظ أثناء الطبع.

أقول: والذي أعرفه أن « التصويب » هو الحكم أو الإقرار بالصواب ، تقول: يرى فلان أن تأويل البيت هو كذا ، « فصوبه » أهل العلم مثلاً.

وقد نشر الأستاذ صبحى البصام فى د مجلة مجمع اللغة العربية » منذ سنوات مقالاً صحح فيه المعنى الشائع للتصويب مستدلاً بأقوال أهل العلم فى ترسلهم وكتاباتهم .

#### ٤١ - التلتلة

هى كسسر حرف المضارعية عند قيضاعية وبهراء فيقولون تكتبون في تكتبون .

أقدل: إن « التلتلة » مصطلح يخص تاء المضارعة كما في الشاهد، وأما كسر أحرف المضارعة الأخرى فقد عرفت في قبائل هذيل وقيس وأسد وقيم.

٤٢ - وقد بدأ باب الجيم بمادة «جامعي»
 أقول: وقد قات صاحبى المعجم أن يبدءا
 الباب بـ « الجاحظ » .

٤٣ - جزم المضارع

أقول: متّل صاحبا « المعجم » للمضارع

الناقص المجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة بقول « الشاعر » عبد الحميد الديب في نقد مشروع « الحفاء » أيام الملك فاروق : الشعب جَوعان لم يشكُ الحفا أبداً

ولم يد لكم رجلاً لإنصاف وكأن جزم المعتل الناقص محتاج إلى دليل شاهد ، والكلام كثير في الآيات والأبيات والترسل ، ولكن لم يجد المؤلفان حاجتهم في هذا الكثير ، ووجداها في البيت الضعيف الكسيح لعبد الحميد الديب .

وكأنهما لم يفطنا إلى موطن الخطأ فيد ، بل سوء تأليفه . والخطأ هو استعمال « أبداً » للزمان الماضى والصواب أنه للمستقبل ، قال تعالى تعالى : « ولن يتمنوه أبداً » ، وقال تعالى أيضاً : « خالدين فيها أبداً » .

Topical مجار الهنى ، جار المنى ، حاضر » أقول : كأن المؤلفين قد وجدا أن « حاضر » و « راهن » من غير نسبة لا يكفى فى الوفاء بعنى الكلمة الأعجمية فأضافا الياء على طريق النسب إلى « الحاضر » و « الراهن » ، فإذا كان هذا فلم أبقيا « جار » عاريا عن الياء ، وحقها حق « حاضر » و « راهن » ا

intrigue الحبكة

ضبطت « الحاء » بالضم وحقها الفتح ، وقد وردت مفتوحة الحاء في مصطلح « العقدة » المرادف للحبكة فقال المؤلفان : « حَبكة » معقدة المسرحية . . .

وكان عليهما أن يشيرا في « العقدة » إلى « الحبكة » . « الحبكة » . ٤٦ الحَرورية

أقول: هي فرقة خرجت على الإمام على -رضي الله عنه - . . .

وليس موضعها هذا « المعجم » كما أشرنا إلى مواد مشابهة لها .

٧٤ - الحماسة

لقد عرَّف المؤلفان به « الحماسة » على أنها من أبواب الشعر . . .

وكان جديراً بهما أن يذكرا «كتاب الحماسة» لأبى تمام ، من كتب الأدب المشهورة .

ومن المعلوم أن ذكر مصادر الأدب يدخل في طريقة صاحبي « المعجم » فقد ذكرا «الأمالي» و « المفضليات » رغيرها .

ومن كتب الحماسة «حماسة البحترى » و «الحماسة البصرية» و «الحماسة الصغرى »، و حماسة الظرفاء » وغيرها ، وكل هذا

لابد أن يذكر مع مادة « الحماسة » .

palaeography الخطاطة وهى الدراسة العلمية لكتابة قديمة يحتق فيها تاريخ كتابة المخطوط بوساطة فحص الأسلوب . . . . .

أقسول: وهذا مسسدر جديد لا أدرى أولَّده المؤلفان الفاضلان أم صَنَعه « مجمع » من المجامع ؟ .

وكان عليهما أن يشيرا إلى شيء من هذا . ٤٩- الخط المسند

أقول: ويرى أهل العلم بالخطوط القديمة أن الصواب هو « المسند » لا « الخط المسند » .

٥٠ – ذو الرمة

شاعر أموى معروف . . .

أقول: إذا حق للمؤلفين إيراد « ذو الرمة » فلم لم يذكسرا « ذو الإصبع العسدواني » من الشعراء ولا « الذوين » الآخرين ، وهم كُثر ؟ ١٠ – الرسالة

وهي مادة وافية جاءت في « المعجم » مع مسواد أخرى صدرت به « الرسالة » نحو : « الرسالة الإنجيلية » و « رسالة الخط والقلم » و « رسالة الخميس » وغيرها .

أقول: إذا كان هذا فلم أغفلا « الرسالة »

من كتب الإمام الشافعي المشهورة وقد طبعت غير مرة ؟

٥٢ - رُعائي ، رَعَويّ

أقبول: « رَعَبوىً » منسبوب إلى المصدر « الرَّعْى » . وكسأنَّ « رُعسائى » بضم الراء منسوب إلى « الرُعاة » . وكأنهما أبدلا التاء بالهمزة استحساناً منهما .

ولكنهما لو قالا « رعائى » بكسر الراء لأصابا الغرض ، ذلك أن هذه النسبة إلى «الرعاء » بكسر الراء وهو جمع « راع » كالرُعاة . قال تعالى : « حتى يصدُرَ الرعاء » حتى يصدُرَ الرعاء » Form; Figure من الشكل » هو المنطق الصرى ، « الشكل » هو

الصورة التى يمكن أن يأخذها القياس . . . و « الشكل » في الأدب هو طريقة الأديب

أقسول: و « الشكل » فى الأدب يرد مع مصطلح آخر هو « المضمون » contenve في النقد الحديث ، ولكن صاحبي « المعجم » لم يشيسرا إلى « المضمون » عند الكلام على الشكل ، ولم يفردا له مادةً خاصة .

02 - كنت أتوقع بعد ذكر « الشنشنة » في باب الشين أن يأتي « الشَنْفَري » صــاحب

اللامية المسهورة التي شرحت غير مرة ، وترجمت إلى لغات عدة بما فيها اللاتينية منذ عدة قرون ، وهو من أشهر الصعاليك .

٥٥ - الشويعر ، والشعرور ، والمتشاعر .
 لقد عرف المؤلفان بهذه الألفاظ ، ولو أنهما أوردا قول المتنبى :

« أفى كلّ يوم تحت ضبني شُويعرٌ » وقولد : « أرى المتشاعرين غُروا بذمّي » أقول : لو أنهما أوردا هذا لأثمًا المادة .

٥٦ - الشيطان

لقد تحدث المؤلفان عن « الشيطان » فى الأدب القديم ، ولم يشيرا إلى ما ورد عنه فى لغة التنزيل العزيز ، وهو كثير جداً ، وما قال المفسرون للآيات التى جاء فيها « الشيطان » وما قال أهل الرأى لدى المسلمين .

وقد فناتهما «شيطان الشنعسراء » وأن الشاعر القديم كان له شيطان يلهمه الشعر كمستحل شيطان الأعشى ، وأبو هدرش وغيرهما ، قال الراجز :

إنى وكل شاعرٍ من البَشَرُ

شيطانه أنثى وشيطانى ذكر ملا ما وكل مادة « الصحيفة » لم يذكر المؤلفان « صحيفة أبى الأسود الدؤلى » التى

في التعبير . . .

قال عنها أصحاب طبقات النحويين أنها اشتملت على ما أخذه أبو الأسود من الإمام علي بن أبى طالب - رضى الله عنه - .

٥٨ - وقد جاء في « المعجم » مادة
 « الطبعة » فتكلما عليها ، ثم أردفاها بـ
 « الطبعة الأصلية » و « الطبعة المحققة »
 و « الطبعة الموسعة » وغيرها .

أقول: ولدى الفرنسيين « الطبعة النقدية » edition critique

٥٩ - الطُّرفة

بفتح الطاء ، والصواب : الضم ، وقد وردت مضمومة الطاء في مادة « مُلحة » .

٦٠ - العجرفيّة

هي التقعر وطلب الغريب الوحشيُّ . . .

أقول: وقد نُسبت « العجرفية » إلى ضبّة من القسبائل ، كسنا ورد في « المزهر » للسيوطى ، وفي غيره من مصادر اللغة .

۲۱ - وقد جاء « العكوك » في باب العين ، وهو لقب على بن جبلة الشاعر العباسي . . .

أقسول: وقد فاتهما ذكر « عريب المغنية الجارية ». ثم إنهما لم يذكرا «علقمة الفحل»

من شعراء الجاهلية المشهورين . (١) ٦٢ – علم الأساطير

اقسول: كسان يمكن أن يشسار إلى هذا عند الكلام على الأسطورة مثلاً.

#### ٦٣ - الفاتحة

قال المؤلفان : هي ذلك الكلام الذى تُستَهلً به قراءة القرآن الكريم والأثر الأدبى وخاصة الخطب .

أقول: ان هذا الكلام معوز، وكان خليقاً بهسما أن يشيرا بادئ ذى بدء إلى سورة الفاتحة، وهى أم الكتاب كما جاء فى الأثر. 3 - الفترة، الزمان

أقول: وكان أولى بالمؤلفين أن يشيرا إلى « الفترة المظلمة » بعد سقوط الخلافة في بعداد ، وهي من العصور التاريخية في الأدب.

٦٥ - الفحفحة

هى ، فى لهجة هذيل : جعل الحاء عيناً كقولهم :

« أَعَـلُ الله العَلال » أى « أَحَلُ اللهُ الْعَلال » .

أقول: ١ - صواب « لهجة هذيل » هو « لغة هذيل » ، ولم تعرف « اللهجة »

<sup>(</sup> ۱ ) فات صاحبي « المعجم » ذكر « أمير الشعراء » شوقي في باب الهمزة ، كما فاتهما ذكر حافظ ابراهيم ، وخليل مطران ، وآخرين من شعراء البلاد العربية الأخرى المشاهير . كالزهاوي والرصافي والكاظمي وبشارة الخرري ( الأخطل الصغير ) .

مصطلحاً في العصور المتقدمة عند الكلام على « لغات » القبائل .

٢ - إن العبارة التي استُشهد بها عبارة مصنوعة ، وليست نصأ لغويا منسوباً في مصدر .

٣ - نسبت هذه « الفحفحة » إلى هذيل ، وجاء في كتب القراءات أن عبد الله بن مسعود قد قرأ بها في سورة يوسف قوله تعمالي : «ليَسْجُنْنَهُ عَتّى حين » بدلاً من « حتى حين » وجاء في خبر هذه القراءه أن عمر بن الخطاب قد سمع أعرابياً يقرأبها فزجره ونهاه وكتب إلى عامله بالكوفة أن يمنع عبد الله بن مسعود ان يقرأ بلغة هذيل لأن القرآن قد نزل بلغة قريش .

أقول: كأنى غير حفي بهذا الخبر، ذلك أن القرآن قد اشتمل على غير لغة قريش والأمر مبسوط في المصادر اللغوية (انظر الإتقان للسيوطي).

ثم أن عبد الله بن مستعبود من كتباب الوحى ، وقراءته عالية .

ثم إذا جاز أن يكون عبد الله بن مسعود قد أبدل الحاء عيناً في هذه الآية على لغة هذيل فلم لم يبدل الحاء في «حين » في الآية نفسها ؟

٦٦ – وردت مادة « الفساد » وهي في
 البلاغة وتعني فساد التشييه . . .

أقول: وكان مناسباً أن يأتى بعدها مادة « فساد التأليف » وهو عا ورد في كتب النقد عند الكلام على بيت من الشعر.

٦٧ - وردت مادة « الفلسفة » وأعقبتها مواد أخرى هي « الفلسفة الإسلامية »
 و « فلسفة الجمال » و « فلسيفة اللغية »
 و « الفلسفة المدرسية » .

أقول: ولم أجد « الفلسفة المسيحية ». 
NA - القوافى المسبَّقة bouts - rimes مجموعة من الكلمات المقفاه تقدَّم للشاعر لينظم قصيدة على حسبها .

أقول: ومن هو هذا الشاعر الذي تقدّم له الكلمات حتى يقمّش منها قصيدة ؟

ثم إن « المسبّقة » كلمة عامية ، اذ لم يرد في مادة « س ب ق » هذه الصيغة الفعل المضعّف .

٦٩ - كاتب المقال

من تخصّص في كتابة المقالات النثرية على اختلاف أنواعها ، مثال ذلك : الدكتور حسين فوزى والدكتور لويس عوض . . .

أقول : غفر الله لكما صاحبيُّ المؤلفين ، ألم

تفكّرا قبل أن تكتشفا حسين فوزى ولويس عوض ، فى الدكتور طه حسين وعباس محمود العقاد ، والمازنى والزيات والبشرى وغيرهم وغيرهم .

٧٠ – وردت مادة « الكشّاف » وهو قائمة
 هجائية تظهر عادة في آخر الكتاب المطبوع ،
 وبها أسماء اشخاص ( أرادا أعلام الرجال )
 أو أماكن أو موضوعات . . .

ثم أردناها بمادة «كشاف الألفاظ ، المعجم المفهرس » ومادة « الكشاف الخاص » .

وفاتهما أن يذكرا « الكشاف » للزمخشرى وهو من كتب التفسير المشهورة ، كما فاتهما أن يذكرا « كسساف اصطلاحات الفنون » للتمانوى ، وهو شئ من المعجم الفلسفي ، وطبع غير مرة .

٧١ - الكلمة ( المفردة )

قال المؤلفان: وهي في علم اللغات التقليدي صوت أو مجموعة أصوات متصلة . . أقول : كان ينبغي أن يبدأ به « الكلمة » وهي « كلمة الله » عيسي بن مريم .

٧٢ - اللعن

تكلم المؤلفان على « اللحن » وذكرا فوائد عدة .

أقول: وكان مفيداً لو أشاروا « اللَّحَن » بالتحريك وهو الفطنة .

٧٣ - اللُّطف ( النعمة ) .

وتكلم المؤلفان على « النعم » في المعنى والمصطلح الفلسفي .

أقول: وكمان يحسن أن يذكر « اللَّطَف » بفتحتين ، وهو الخفة والحذف ، قال ابو نواس: ما زلت أستلُّ روح الذنِّ في لَطَفٍ

وأستقى دمد من جوف مجروح ۷۷ - اللفاظة Leyicology

قال المؤلفان : علم دلالة المفردات . . .

أقول: « اللفاظة » كلمة جديدة مولّدة ، لعلها مجمعية ، كان ينبغى أن ينصّ على مصدرها .

٧٥ - لم أجد في باب الميم « المتنبي » ولا « المعرى » . (١)

٧٦ - المذهب البغداديّ

هو في النحو العربي خليط من مذهبي البصريين والكوفيين .

أقبول: هذا غيسر صبحيح ذلك أن صفة البغداديين قد أطلقت كشيراً على الكوفيين لسكناهم في بغداد ومن هؤلاء أبو العباس

<sup>(</sup>١) ولم أجد في باب الشين الشريف الرضى ، ولا في باب الباء « البعترى » ولولا أن ذكر الأعلام كان من طريقة صاحبى « المعجم » ما كان لى أن أطالبهما يذلك .

ثعلب الذي نعت أحياناً من البغداديين.

وكمانسوا لا يصفون من خلط بين المذهبين به « البغدادي » ، بل قالوا عن ابن كيسان : إنه كان يخلط بين المذهبين ، وكذلك ابن شقير ( أبو بكر ) .

٧٧ - مذهب الشيعة

قال المؤلفان: الشيعة فرقة كبيرة من المسلمين نعتقد أن الخلافة حق شرعى لأبناء على بن أبى طالب وأحفاده من بعده، وأن الأمويين اغتصبوها منهم بعد مقتل على . . .

أقول: ينبغى أن أصحح فأقول: إن الخلافة حق شرعى بحسب رأى الشيعة لعلى بن أبى طالب، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد خوله الوصاية بعده في خطبته في حجة الرداع، ثم لأبنائه من بعده.

۷۸ - المصدر

وقد تكلم المؤلفان على « المصدر » فى العربية فى السماع والقياس ، ثم تكلما على « المصدر الميمى » وجعلاه « مادة من المواد» ، وقد فاتهما المصدر الصناعى نحو الكيفية والمثالية والمادية .

وذكر هذا المصدر مهم ، ذلك أنه يدخل في مادة مصطلحات العلم في عصرنا .

#### ٧٩ - المقتضب

هو أحد البحور في الشعر العربي . . .

أقول: وكمان ينبغى أن يذكر « المقتضب » من كتب المبرد الكبيرة في النحو. (١١)

- A - مدمن القراءة « الأرضة » Bookworm

تسال المؤلفان: هو من يغالى فى قراءة الكتب دون أن عارس أى نشاط آخر.

أقول: لم أجد هذا النعت بحسب ما أفاد المؤلفان من استعماله، وكأنهما ولداه دون أن يكون له في الاستعمال أثر، وذلك ليقابلا به المصطلح الأعجمي المثبت.

على أن من المفيد أن أشير إلى أن كلمة «المدمن» غلبت في العربية المعاصرة على «مدمن» الخمر والتدخين والمخدرات ونحوذكك .

#### ٨١ - النظّاميّة:

قال المؤلفان : هي شعبة من شعب الاعتزال تنسب إلى النظام . . .

أقول: كان ينبغى أن تسبق هذه المادة بـ «النظامية» وهى مدرسة شهيرة أسسها نظام الملك الوزير السلجوقى فى بغداد ، كما كان «نظاميات» أخرى فى حواضر أخرى .

<sup>(</sup>١) كان على صاحبى « المعجم » أن يذكرا في باب الميم « مقدمة ابن خلدون » الشهيرة ، وكتاب الكامل للمبرد ، والكامل في التاريخ لمز الدين ابن الأثيرني باب الكاف .

۸۲ - وجهة نظر الراوي

يراد بها أحياناً المرقف الفلسفى الذى يتخذه مؤلف أثر أدبى . . .

هذا ما قاله المؤلفان ، وهو جيد ، إلا أنى أود أن أقف على « وجهة نظر » التى نقلها العرب في عصرنا من الفرنسية le point de vue ، وما أظننا محتاجين إلى هذا النقل ذلك أنها ليست مصطلحاً ولا قريباً منه .

۸۳ - يوم حليمة يوم من أيام العرب . . .

أقول : و « أيام العرب » كثيرة فلم اقتصر المؤلفان على « يوم حليمة » .

لقد كان أجدر بهما أن يجعلا المادة « أيام العرب » ، ويُشار بها إلى « يوم حليمة » - خاتمـــة:

هذه جملة ما وتفت عليه مما بدا لى أن أقول فيه شيئا ، و « المعجم » مع كل هذا عمل يستحق الإعجاب والتنويه به ، وبما بذله المؤلفان الفاضلان من عمل مشكور .

إبراهيم السامرائي



بين الأصول والفروع فى التغيير الصوتى الصرفى (٢)

للدكتور أحمد علم الدين الجندى

# ٦ - ظاهرة الإبدال بين الأصل والفرع

أما الأصل في باب ( الإبدال ) فيبنى على : شيوع الاستعمال ، وكثرة التصرف ، مع وجبود نصبوص قدية مستسملة على الصبور الشائعة مثل: هتلت السماء، وهمتنت. وهما أصلان ، ألا تراهما مستساويين في التصرف بقولون: هتنت السماء تهتن تهتاناً ، وهتلت السماء تهتل . كمما ورد شاهد لامرىء القيس به ( تهتان ) وشاهد للعجاج به ( تهتال (١١) )فكل من الصيغتين أصل قائم بذاته لأنهما متساويان في التصرف ، وفي شيوع الاستعمال ، كما يبل ابن جنى إلى أن الثاء هي الأصل في ( الجدث ) بمعنى القبر . بؤكد ابن جنى رأيه في أصالة ( الجدث )

بقوله: ألا ترى الثاء أذهب في التصريف من (٢) الغاء ، كما ورد لها نص من القرآن ( فإذا هم من الأجداث ) فالثاء أصل ، ثم تحولت بعد ذلك إلى الفساء في بيشة أخسري تنسزع إلى قلة الوضوح السمعى . وكما كانت الثاء أصلا في الآية السابقة - نراها أصلا كذلك في قوله تعالى : ( من بقلها وقثائها وثومها

وعدسها وبصلها دالبقرة ٢١) الأصل ثرمها \_ بالثاء ، وأرجح هذا لأسباب منها: أن الثوم في الأكدية s û m u ( ثوم ) وفي العبرية S û m ( شوم بالشين ) وبالآرامية t û m â ( توما o h حد ) بالتاء رهما يناظران الثاء <sup>(٣)</sup> في العربية كما أنها في مصحف ابن مسعود (وثومها) بالشاء، وقرأها بالثاء علقمة وابن عباس (٤) ، وأخيراً إذا كانت بالثاء فقد وافقت العدس والبصل كما ورد فسى اللسمان (٥) قول الشاعر:

( تحسب بين الآكام شيرة ) يريدون شجرة ، فلما قلبوا الجيم ياء كسروا أولها لئلا ينقلب ألفا فتصير شارة \_ ويظهر أن ابن جنى يخالف في كون الياء بدلاً من الجيم في (شجرة) بل الياء كما يرى أصلاً وليست ببدلة ، واحتج بإثبات الياء في تصغيرها في قولهم: شييرة (١)، ولو كانت بدلاً من الجيم لكانوا خلقاء إذا حقروا الاسم أن يردوها إلى الجيم ليدلوا على الأصل . وأرى أن ابن جنى واهم فسى ذلك \_ لأننا نرى أن كلمة شجرة \_ بالجيم أكشر من

<sup>(</sup>٢) المحتسب لابن جني ٢/١٠٠٠ مخطوط بمكتبة تيمور بدار الكتب المصرية رقم ٢٧٩ تفسير . (١) المُصائص ٨٢/٢ فما بعدها . (٤) الكشاف ١٠٨/١ ، مصحف ابن مسعود ٢٦ تحقيق أثر جفري .

<sup>(</sup>٣) التطور النحوى ٢٣ برجثتراسر . ط السماح ١٩٢٩ م .

الياء ، ثم إننا نجد أن الجيم ملتزمة في قولهم : أشجار ، ولم نسمعهم يقولون : أشيار ، أو على الأقل نجد ( أشجار ) أكثر من أشيار ، وهذه الغلبة أو الكثرة تدل على أن الحرف الذي كثر أصل ، وأن مقابلة فرع عنه .

وقد نجد الخلاف قائماً في تحديد الأصل والفرع يعرضه عليك ابن جنى عرضاً وثيداً يأخذ بعضه بحجز بعض : " وإذا ورد في بعض حروف الكلمة لفظان مستعملان ، فالوجه وصحيح القضاء أن نحكم بأنهما كليهما أولى أصلان منفردان ، ليس واحد منهما أولى بالأصلية من صاحبه ، فلا تزال على هذا بالأصلية من صاحبه ، فلا تزال على هذا الحرفين من صاحبه ، وذلا على إبدال أحد معتقدا له حتى تقوم الدلالة على إبدال أحد الحرفين من صاحبه (٢) . وهذا عيار في جميع مايرد عليك من هذا ، فاعرفه وقسه تصب إن شاء الله . ألا تراهم قالوا : أنى له أن يفعل كذا ، وأن له أن يفعله ، قال تعالى : ( ألم يأن للذين آمنوا ...) فهاذا من أنى . وقال الشاعر :

ألمايئن لى أن تُجلّى عمايتي

وأقصر عن ليلى ؟ بلى قد أنّى ليا فجمع بين اللغتين . وذهب الأصمعى إلى أن : آن مسقلوب عن : أنّى . وأن : أنّى هو

الأصل . واستدل على ذلك بوجود مصدر : أنى فى الكلام ، لقوله تعالى : ( إلى طعام غير ناظرين إناه ) أى بلوغه وإدراكه ، ولم يجد لآن ـ مصدراً ، فلما وجد ـ لأنّى أصلا وهو المصدر ، وجده أعم تصرفاً . ولم يجد لآن مصدراً فقلٌ بذلك تصرفه ، قضى ـ لأنى بأنه أصل ـ لآن .

وقد كان ابن جنى موفقا إلى حد كبير فى صوغ قانونه الآتى فى باب عنوانه ( باب فى الأصلين يتقاربان فى التركيب بالتقديم والتأخير ) حيث يقول : " إعلم أن كل لفظين وجد فيهما تقديم وتأخير فأمكن أن يكونا جميعاً أصلين ، ليس أحد هما مقلوباً عن صاحبه فهو القياس الذى لا يجوز غيره ، وإن لم يكن ذلك حكمت بأن أحدهما مقلوب عن صاحبه ، ثم أريت أيهما الأصل

وأما أبو زيد فقال : هما أصلان ، وأثبت لآن \_ مصدرا \_ وقال : يقال : آن الشيء أيناً ، فكل واحد منهما اتبع ما سمع ، وقضى لنفسه عادة .

ولا يمكن أن نقول بالإبدال: أى بأن إحدى الصيغ أصل والأخرى فرع ... إلا إذا كانت هناك

<sup>(</sup>١) النسان (شجرة) . (٢) سر صناعة الإعراب ٢١٦ ج ١ . ط الطبي ١٩٥٤ تحقيق لجنة من الأساتذة .

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/٦٦ طادار الكتب ، تحقيق الأستاذ محمد النجار ،

علاقة مخرجية ووصفية بين البدل والمبدل منه، إلا أن بعض القدماء لم يفطنوا إلى ذلك ، من ذلك ما جاء في إبدال أبي الطيب (١١): تركته متفكنا متفكها : أي متندماً ، وفي التنزيل : فظلتم تفكهون : الواقعة ٦٥ ) أي : تندمون ، ويستفاد عما سبق أن الصيغتين تتعاقبان على البدل . ولكنى لا أرى ذلك ، لأن معنى كل صيغة يختلف عن الأخرى بدليل ما جاء في الجمهرة (٢): تفكّن القبوم: تندمبوا، فسأما تفكهوا: تعجبوا: . ثم إن العلاقة علاقة تباعد بين النون والهاء ، ولهذا رجعت أن كل صيغة منهما أصل مستقل.

# ٧ \_ بين الأصل والفرع في القلب المكاني

وما قيل في الإبدال يكن أن يقال في القلب المكانى . ففكرة الأصل فيد تبنى على شيوع الاستعمال ، وكثرة التصرف ، ولهذا يرى ابن جنى أن القلب يكون إذا لم تتسساو الكلمتان تصرفاً واستعمالاً ، لإمكان أن تكون واحدة أصلا والأخرى فرعاً . من ذلك ماجاء في اللسان من قبولهم ( اضمحل السحاب: تقشع وأضمحل الشيء ذهب، وفي لغمة الكلابيين: امضحل، حكاها أبو زيد (٣)،

رجاء في البلغة في شذور اللغة (<sup>1)</sup> : كساع إلى ظل الغياأة يبتغي

مَقيلاً فلما أن أتاها اضمحلت ومن لغة الكلابيين : امضحلت . فالأصل : اضمحل وهي لغة الجمهور بدليل وجود شواهد لها ، وبدليل وجود المصدر منها حيث يقال : (الاضمحلال) ولم نسمع (امضحلال) فيقتصبور تصاريف (امتضحل) دليل على فرعيتها ، فإذا تساوت الكلمتان تصرفا واستعمالا فهو من قبيل اختلاف اللهجات ، وإذا وجد المصدران حكم بأن كل واحد من الفعلين أصل وليس بمقلوب ، كسما رأى ابن جنى في ( جذب وجبذ ) تقول : جذب يجذب جذباً فهو جاذب . والمفعول مجذوب ، وجبذ يجيذ جبذاً فهو جابذ والمفعول مجبوذ . فهما يتصرفان جميعاً ، وقد صرح ابن منظمور (٥) مسرة خرى بأن صيغة (جبده) على القلب. كما رأى الجوهري (٦) مثل ذلك ، وأحياناً يقع الخيلاف بين الأثمة في ذلك مشل: صاعقة وصواعق ، وصاقعة وصواقع ، وقسرا الحسن ( من الصواقع حذر الموت) (٧) وعلق أبو حيان على ذلك فقال : وقد تقدم أنها لغة غيم ، وأخبرنا أنها ليست من المقلوب (٨) ، ولعل أبا حسيسان رأى أن

 <sup>(</sup>۲) ۲/٤٧٤ ط أولى . حيد رأباد الدكن .

<sup>(</sup>٤) مس ۱۱۱ ما بيروت ۱۹۰۸ .

<sup>(</sup>٦) الجاسوس على القاموس ٤٤ .

<sup>(</sup>٨) البحر المحيط ١/٨٦ لأى حيان .

<sup>(</sup>١) ٢/٢٥٤ . دمشق تحقيق : عز الدين التترخي .

<sup>(</sup>٣) اللسان ١٢/٤١٤ .

<sup>(</sup>ه) السان ١/١ ٢٥ .

<sup>(</sup>٧) مختصر شواد القرآن ٣ لابن خالويه ، نشره : برجشتراسر .

صاعقة وصاقعة قد تساوتا فى التصرف والاستعمال فهو من " قبيل اختلاف اللهجات لا من قبيل القلب ، ومع ذلك فقد نقل القلب أيضاً فى هذا عند جمهور أهل اللغة (١) ، وكان رأى هؤلاء أن أوسعهما تصرفا هو الأصل ولكن مثل هذا غير متفق عليد ،

ومن ذلك قبول الحارث بن خالد المخرومي وهو من قريش :

بأن الحُمول فما شأونك نقرةً

ولقد آراك تُشاء بالأظعان (۲)
يقال: شأوت القوم شأوا - أى سبقتهُم عن أبى زيد، فبجسمع فى هذا البسيت بين
الأصل والمقلوب وفى النوادر (۳): وقسال أبو
الحسن أما قول أبى حاتم الرياشى: إن ( يُشاءُ)
مقلوب فليس عندى بشىء، لأن شاءَه: سبقه
وليس هذا موضعه.

والذى صح عندى أخبر فيه أبر العباس أحمد بن يحيى عن الأصمعى ، وهو أنه قال : تُشاءُ : تُعجب . يقال : شؤيت بكذا كذا : أى أعجبت به ، والسبق لامعنى له هاهنا (٤)

ويذهب ابن الأعرابي على أنهما لغتنا ،

وعلق ابن سيده على هذا بقوله: لأنه لم يكن نحويا فيضبط مثل هذا (٥). وقد أورد أبو زيد في نوادره (٥) قبول الرياشي في الرد على من قال: إن (ريْءَ) في قول بعض بني أسد: ما ذاك مِنْ ألا تكوني حبيبة

وإن (ريْء ) بالأخلاق منك صلور وأن (ريْء ) فقلبه . قال عند قلب . إذا أراد الشاعر (رُوْي ) فقلبه . قال الرياشي عن هذا القول : ليس هذا القول بشيء ، والقول هو الأول . وقال : وقوم من العرب يؤخرون الهمزة في رأى ونأى فيقولون : راء وناء ياهذا فجاءت (رأى) على تلك اللغة ، وأورد البيت (رأ) .

كما ذكر الصغائى فى العباب: التأشير والتأويش على القلب (٢)، فكلتا الصيغتين جاء منهما المصدر، مع أن المفروض أن يكون المصدر لصيغة واحدة فقط وهى الصيغة الأصلية، والحقيقة أن الكلمات التى حدث فيها القلب متى كانت من لغة واحدة يجب أن ينظر إليها على أن بعضها أصل، والبعض ينظر إليها على أن بعضها أصل، والبعض الآخر مقلوب عنه، كما يرى بعض المحدثين أن الفرع هذا كان نتيجة إما: لأخطاء الأطفال

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ١/ ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) والمعتى : مرات الحمول وهي الإبل عليها النساء فما هيجُن شوقك ، وكنت قبل ذلك يهيجُ وجدك بهن .

<sup>(</sup>۲) لابي زيد /٤١ .

<sup>(</sup>٤) وأنظر المزهر ١/٤٧٩ جيث قال: شاءني الأمر وشاني: إذا حزنني.

<sup>(</sup>ه) اللسان (شای ) ۱۰ مّن ۲۰ .

<sup>(</sup>٦) وانظر : منير الدياجي في تفسير الأحاجي ٢٨٢/٢ علم الدين السخاري . رسالة دكتوراه مخطوطة بجامعة أم القرى \_ بإشرافي . وتحقيق سلامه المرافي .

<sup>(</sup>۷) الجاسرس د٤ .

حسيت لم يجسدوا عناية من ذويهم في تصحيح تلك الأخطاء، فتصبح الكلمة ذات صورة جديدة في لهجته ، ويجد في لغة الجيل الناشيء أموراً لم تكن موجودة في لغة آبانهم ، بل أصبح ما كان يعد خطأ في لغة الأجداد ، أمرأ معترفاً بد في لغة الأحفاد (١١) . أو نتيجة للتخفيف اللفظى أو يرجع إلى التوهم السمعي ، فقد تسمع : حفر ، فتتوهم أنك سمعت : فحر ، ومن التوهم السمعي وضعف الإصغاء جاء البلاء ، كما يكن أن يكون مرجعه إلى اختلاف اللهجات العربية ، وفي الهمع (٢) ردَّه إلى التوسع في الكلام لضرورة من سجع أو قافية ، كما يمكن أن يرجع إلى غلط الرواة وتحريفهم ، كما يذهب نفر من الدارسين إلى أنه نوع من الميل إلى التخفيف ورغبية في التهفن ، وذهب بعيضهم إلى أن القلب يرد للتخصيص كما في قولهم: فحَّت الحية وحفت ، فالأول على أن صوتها كان من فمها ، والثاني على أنه كان من جلدها ساعة مشيها ، ولا مانع من أنه عكن أن يفسر بهذه الأشيباء كلها ، ومن المهم أن نشيبر إلى أن بعض العلماء لايرى هذه الظاهرة في العربية ، ولهذا ألف كتاباً في إبطال القلب (٣)، على

أن الأقوام الذين تكثر عندهم ظاهرة القلب عكن تعليلها صوتياً بأنهم يعاملون الصيغة ككتلة واحدة مترابطة ، فتحتك فيها الأصوات فيحدث القلب للخفة أو السرعة .

وأخيراً: تنشط الدراسات اللغوية الحديثة المعتمدة على أحدث الأجهزة العالمية الحاسبة (الكمبيوتر) حيث نتائجه أدق ، وحسابه أعدل ، وطرقه في الاستقراء والإحصاء أشمل وآمن ، وبذلك أراحت من الطرق التعليدية التي تجسهد الفكر . وترهق الذهن ، وتكد الخاطر ، وتبدد الجهد والزمن ، وأخيراً ترقع الباحث في الزلل والخطل .

وإذا كانت كثرة الاستعمال وشيوع التصرف قد اقترنت بالإصالة والفرعية كما سبق ، وبها ارتبطت ظاهرة القلب المكانى وتفسيرها عند القدماء ، إلا أنهم لم يوضحوا لنا حدود نسبة ما سموه بكثرة الاستعمال وشيوعه ، وحسبهم فى النهاية أن يقولوا عن القلب المكانى ( إنه من سنن العرب (1)) !

وتؤكد هذه الدراسات الحديثة القائمة على الأجهزة الحاسبة أن السر الحقيقى في معظم أمثله القلب المكانى يرجع إلى اختلاف نسبة شيوع السلاسل الصوتية في الكلمات ، وأن هذه

<sup>(</sup>١) من أسرار اللغة ٣٢ ط أولى . دكتور إبراهيم أنيس .

<sup>(</sup>۲) ۲/ه۲۲. (٤) المزهر ۱/۲۷۱ .

<sup>(</sup>٣) المزهر ١/٤٨١ مد دار إحياء الكتب العربية . والذي أنكر القلب هو : أبن درستوية .

السلاسل الصوتية تختلف في نسبة شيوعها في الكلام العربي ، فمنها الكثير الشيوع ، والقليل والنادر ، فيإذا خطرت في الذهن إحدى تلك السلاسل الصوتية القليلة الشيوع فقد تستدعى إلى الشعور سلسلة أخرى تشبهها ، كما يلاحظ أن السلاسل الصوتية الأكثر شيوعاً من الناحية الإحصائية هي السلاسل وأسرعها . في

فحلول سلسلة صوتية محل أخرى ، سره الحقيقى أن السلسلة الجديدة الطارئة أكثر شيوعاً ودورانا في الكلام من الأخرى ـ وتلك ظاهرة القلب المكانى .

الاستجابة للخاطر من غيرها .

فالتفسير العلمى للفعل (يئس) مع مقلوبيه (أيس) (١) أن الجذر الثلاثى الذى يبدأ بالياء، وبعدها الهمزة أقل شيوعا من الذى يبدأ بالهمزة وبعدها الياء فعلى حين يرد الأول مرة واحدة يرد الثانى عشر مرات.

كذلك نجد أن الجذر الثلاثى الذى ينتهى بالهمزة وبعدها السين أقل شيوعاً من الذى ينتهى ينتهى بالياء وبعدها السين فعلى حين يرد الأفل مرتين يرد الآخر ثمانى مرات (٢).

وقد ضرب الدكتور أنيس كذلك عدة أمثلة لجموع في اللغة أصابها القلب المكاني أكد

أخيراً أن السر فى وقوع القلب المكانى بها هو إختلاف نسبة الشيوع بين السلاسل الصوتية التى تتألف منها تلك الجموع (٣) حسب ما جاء فى إحصاءات جذور اللغة العربية .

لكن يظهر أن علماء العربية القدامى قد جانبهم الصواب أو جانبوه فيما يتصل بموضوعنا ( الأصل والفرع ) فى ظاهرة القلب المكانى حيث أجمعوا على أن ( ملأك ) أصلها ( مألك ) ثم حدث فيها القلب المكانى بتقديم اللام ، فالقدماء يرون أن ( ألك ) أصل ـ و ( لأك ) فرع . وربما دفعهم إلى ذلك أن المادة : لأك لم ترد فى أكثر شواهد اللغة ، وأن الشواهد المروية تتضمن الأسماء الآتية :

الألوك ، المألكة ، المألك \_ وجميعها من مادة : ألك .

وتذهب الدراسات القائمة على الحاسب الإلكتروني لجنور العربية إلى أن المادة الأصلية هي ( لأك ) . وأن ( ألك ) هي الفرع وهي المقلوب ، على عكس ما رأى القدماء يؤكند ذلك أن ألك لا نظير لها في الساميات ، وإنما التي لها نظير في الساميات ، وإنما العبرية والسريانية )

<sup>(</sup>١) أنظر حدثاً قيما لابن جنى في تعليله القلب في تلك الصيغة في الخصائص ٧٠/٧ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) مسطرة اللغوى د . إبراهيم أنيس . مجلة مجمع اللغة العربية ج ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) وهي الجموع : أراء ، أبار ، أراس - أرام ( مجلة مجمع اللغة العربية ٢٤ من ٨ ) .

هى المادة ( لأك ) لا غير . ثم إن جداول الإحصاء أثبتت أن الأكثر شيوعاً تعد الصورة الحديثة أو الفرع ، وأن الأقل شيوعاً تعد الأصل ، فالصورة لأك اقل شيوعاً وهى الأصل ، ( ألك ) أكثر شيوعاً وهى الفرع .

والدليل الإحصائى يؤكد ذلك ، فالجذر الشلاثى الذى يبدأ باللام بعدها الهمزة يرد مرتين فقط ، على حين أن الذى يبدأ بالهمزة وبعدها اللام يرد إحدى عشرة مرة ، كما تدل على أن الجذر الشلاثى الذى ينتهى بالهمزة يليها الكاف نسبة شيوعه مرة واحدة فقط ، على حين أن الذى ينتهى باللام تليها الكاف ثمانى مرات (١).

وفى النهاية نؤكد أن علماءنا الأقدمين تنبهوا إلى ما تنبه إليه علماء القرن العشرين فجهودهم مشكورة تستحق الثناء والإكبار، ولكن غام عليهم تفسير ظاهرة القلب المكانى ولا أقول غاب عنهم، فهم قد أثاروا حديثاً حول كثرة الاستعمال والشيوع ومدى دورانه في الصيغة كما سبق، ولكن لم يحددوا إحصائياً كما فعل المحدثون ـ نسب الكثرة أو الندور والقلة.

وعلى سبيل المثال فصيغة (صعق) يتتابع

(١) مجلة المجمع بالقاهرة ج ٢٦ ص ٧ بحث الدكترر إبراهيم أنيس.

فيها الصوتان في الموقعين الأول والثاني ، الثالث على النمط الآتي :

أ ـ صعق :

ب ـ صقع : التميمية :

ص ق في الأول = ١٣ مرة .

ق ع في الآخر = ١٢ مرة .

وإذا مثلنا النطق الصوتى السابق بالرسم يظهر كالآتى :

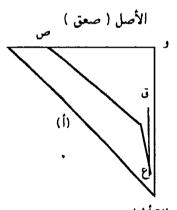

(أ) المسافة أطول . \_ اتجاه الخط عكسى . \_ الزاوية حادة .

والخط فى الصيغة القلوبة أيسر من الخط الذى يمثل الصيغة قبل القلب ، ويُسرّه يتجلى في قسى قسى الجاهد أحياناً ، نظام وفى الجاهد أحياناً أخرى (١)

وفى الوقت الذى نشسط فيه عمسل ( الكومبيوتر ) ودوره فى عمليات الإنتاج والإحصاء والتحليل كان لنا دور متواضع حسب طاقتنا \_ على هذا الدرب(٢) .

٨ ـ بين الأصل والفرع في المتعدى واللازم .

يرى بعض علمائنا (۳) أن الأصل في يرى بعض علمائنا (۳) أن الأصل في الأفعال القيصرر على النفس واللزوم لها . والتبعدية فسرع وعارض ، فالأفعال في نظرهؤلاء تبدأ لازمة ، ثم تتعدى إلى عملها بعدة وسائل منها : الحرف والهمزة والتضعيف ، كقولك : ذهبت بعحمد ، وكقوله تعالى " ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين " وكقوله جل شأنه " تلك الرسل فيضلنا بعيضهم على بعض " . وفي هذا شاهد على تأثر الأصل بالحالة التي يكون عليها الفرع . فاللازم أولا ( الأصل ) يكون عليها الفرع . فاللازم أو بالتضعيف . ومن عوامل التعدية خلاف ما ذكر ما يمثلون له بقول ساعدة بن جؤية يصف رمحا :

لدن بهزّ الكفّ يعسل متنه

فيه كما عسل الطريق الثعلب أى: في الطريق. فسقط حرف الجر توسعاً، وعن ميثل هذا التروسع - تطور اللازم إلى المتعدي إلى مفعوله من غير حرف جر ، وطلب الترسع في هذا للخفة والإيجاز . وهما أساسان من أسس العربية ودعامتان من دعائم البلاغة حين قالوا: البلاغة الإيجاز، على حين يرى نفر من الباحثين عكس هذا الرأى وهو: الدكتور مصطفى جواد ، فيرى أن التعدى في الأفعال ـ أي وقوعها من فاعلها على غيره -هو الأصل ، واللزوم حمال عمارضة لهما . ذلك لأن الفاعل إغا يصدر عنه الفعل ليوقعه على غيره لا ليستقر فيه ، فالحياة مبنية على إصابة الفاعل لغيره كالأكل والشرب والضرب .... ثم ينتهى الباحث إلى أن : أكثر الأفعال الثلاثية في العربية متعدية لذلك السبب الطبيعي ، وما ورد منها لازما فهو محدود ، ولذلك ابتدعت العربية فعل يفعل ـ بالضم -للزوم ، لأن أفعال الغرائز وأشباهها تحتاج إلى اللزوم ، فهذا الوزن محدث بالنسبة إلى الأوزان الأخرى . . فأخذت العرب تشتق من الأفعال المتعدية أفعالا لازمة،

<sup>(</sup>۱) انظر: لغة تميم ۲۱۲ د. ضاحى عبد الباقى ، ودراسة إحصائية اجنور معجم المنحاح ، د ، على حلمى موسى ٦٥ فما بعدها ، وخصائص لغة تميم ١٤٠ د ، محمد العمرى رسالة ماجستير مخطوطة بجامعة أم القرى مكة المكرمة .

<sup>(</sup>٢) أنظر مقالنا: في الجانب الإحصائي اللغوى ، ونشر بمجلة مجمع اللغة العرية بالقاهرة الجزء ٢٨ ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) الفعل زمانه وابنيته ٨٤ دكتور إبراهيم السامرائي ط بغداد ١٩٦٦ .

وذلك بنقلها من الأوزان القديمة المتعدية اللى الأوزان المحدثة اللازمة ، وفي نهاية حديثه ساق شواهد نكتفي منها بمثال واحد فقد قالوا ، بلغ فلان الموضع المراد - ثم قالوا : بلغ مراده بخطبته أو وعظه أو كلامه ، ثم اشتقوا فعلاً لازما من هذا المتعدى على وزن ( فعل يفعل ) أبدعوه للزوم فقالوا : بلغ فلان يبلغ بلاغة ـ أي صار بليغا .... وقد كرر الدكتور رأيه هذا في أماكن عدة (1) .

ويورد بعض الباحثين تعليقاً على قبول الدكتور جواد بقوله "ولست أدرى ما المقصود بالحياة على اختلاف أنواعها وتباين طرائقها ؟ ثم ما علاقة اختلاف الحياة وتباين طرائقها بمسألة لغوية تاريخية ؟ ثم ما المقصود بالحياة القائمة على التعدى ؟ وما التعدى هذا وما طبيعته وحقيقته ؟ ثم يخلص صاحب التعليق إلى قوله : ومثل هذه العبارات الغامضة لا تصلح أن تكون دليلا على إثبات حقيقة لغوية تاريخية والحقائق اللغوية التاريخية لايستدل عليها إلا بالدليل المادى (٢).

على أن تقرير الأصل والغرع بين المتعدى واللازم عملية لا يصلح لها الكلام والمعارضة وإنما يجب إتباع منهج إحصائي فيها لجميع

الأفعال اللازمة ، وحصر ما تعدى منها بواسطة حروف الجر ، وإستقصاء ما سقط منه حرف الجر توسعاً ، وما تعدى من الأفعال بواسطة التبضمين ، وملاحظة سلوك الفعل اللازم وميله نحو التعدى وتطوره إليه ، ويورد بعض الدارسين (٣) ملاحظة تتضمن معارضة من قالوا بأصالة اللازم وفرعية المتعدى مؤداها: أن أصالة اللازم وفرعية المتعدى لا تنسجم مع ما نلحظه في العربية من كشرة المتعدى وانحصار اللازم في أبنية بعينها \_ إذا كيف يجيء أكثر اللغة متعدياً وهو متطور إليه، ويجيء أقلها لازماً وهو أصل متفرع عنه مع أن الطبيعي أن يجيء الأكثر على الأصل وهو اللازم لا على النسرة وهو المتسعدى . وأرى أن القسمة الطبيعية التي مال إليها الدارس ربما يخالفها مانراه من كلمة أو كلمتين وردت في اللغة وصفتا بأنهما جاءتا منبهة على الأصل (٤) ، فلا يلزم من أصالة الصيغة كثرة ورودها ، وأرى أن مسائل اللغة لا تعالج بمثل هذا المنطق . ومسائلها أولاً وأخيرا مرنة طيّعة ، لا تعرف الحزم والحسم فهي معطية ولاقفة مؤثرة ومتأثرة .

والحقيقة أن بيان الأصالة والفرعية في هذا

<sup>(</sup>١) دراسات في فلسفة النحو والصرف واللغة والرسم ص ٢٤ ، ٢٧ ، ٤٤ ، ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) الفعل زمانه وأبنيته ٨٢ دكتور السامرائي .

<sup>(</sup>٣) الوحدات الصرفية ٧٣ ماچستير بمكتبة دار العلوم .

<sup>(</sup>٤) الأشموني ٤/٦٨ والتصريح ٢/ ٣٣٠ ، ٤٠٣ .

الباب تحتاج إلى جهد وعناء ، لأن التعدى واللزوم ظاهرة من ظواهر قلق العسربيسة ، بدليل وجود إستعمال الفعل اللازم مكان المتعدى واستعمال عدد من الأفعال المتعدية مكان الأفعال اللازمة ( الأخطاء اللغوية ٤٠/٢ الشيخ محمد النجار ) ، كما أن صيغا مثل: استفعل تفعل تفاعل ، افتعل ـ مشتركة بين المتعدية واللازمة ، وأن بعض الصيغ التي تفيد معنى اللزوم تفيد أيضاً معنى التعدية ، وإختلاف العلماء فيما بينهم بشأن بعض الصيغ ، فبعضهم يرى أنها لازمة كسيبوبه ، وآخرون يرون أنها متعدية كابن جنى وأبي عبيدة (٢) ، كما نجد بعض الأفعال التي تتعدى وهي ثلاثية ، فإذا دخلت عليها الهمزة كانت لازمة ، مثل: أقشع الغيم ، وقشعته الربح ، وأكب على وجهه ، وکببته <sup>(۳)</sup> .

وأخيراً نلمح ظواهر هذا القلق فيسما يبن الفصحى ولهجاتها:

(أ) أفعال ثلاثية اشتهرت بعض القبائل بتعديتها ، وهي في الفصحي لازمة مثل : جبره ، وهي لهجة تميم ، وكثير من أهل الحجاز ، وعامة العرب يقولون : أجبره (٤) (ب) عشي يعشي ، وعشا يعشو : لازم ،

(٣) المباح ( جبر ) .

(ه) التربة ٨٣ .

والمتعدى منه (أعسى) ، ولكن : عسا ـ وردت متعدية في شعر ساعدة بن جؤية الهذلى :

(شهابی الذی أعشو الطریق بضوئه) (ه) (ج) رجع وأرجع - يستعمل (رجع) لازماً، جاء القرآن " فإن رجعك الله " (١٦) وهذيل تعديد بالهمزة (أرجع) وذلك في قول أبى ذؤيب (٧):

فبدا له أقراب هذا رائغا

عجلا فعيّت في الكنانة يُرجع ويرى الأصمعي (٨) أن أرجع – بمعنى رجع لغة هذيل .

٩ ـ ظاهرة التذكير والتأنيث بين الأصل والفرع

هذه الظاهرة تتطور في اتجاهين مختلفين ، فاتجاه يتطور من مرحلة التأنيث إلى التذكير ، وإتجاه يسير عكس هذا ، وإليك بيان هذه الخطوات من خلال الشواهد :

أ ـ ماتطور من مرحلة التأنيث إلى التذكير :

١ ـ جاء عن ابن سيده ، أن ( القدر )

أنثى ، وبعض قييس يذكرها وقد استشهد للهجة قيس صاحب المخصص بقول الشاعر :

<sup>(</sup>١) حاشية الصبان على الأشمرني ١٨٣/٤ ط أولى .

<sup>(</sup>٢) ( المسباح ) في هذه المراد .

<sup>(</sup>٤) سوان الهذليين ١/٢٢٨ .

<sup>(</sup>٦) ديوان الهذايين ١/١ القامرة .

 <sup>(</sup>٧) المفضليات القصيدة رقم ١٢٦ عن ٤٢٥ ( تحقيق الأستاذين هارين بشاكر ط الثالثة دار المعارف ١٩٦٤)

<sup>-48-</sup>

بقدر يأخذ الأعضاء عآ

بحلقته ويلتهم الفقارا ( المخصص ۱۹/۱۷ ) فقال ـ يأخذ ـ بالياء ، لأن القدر عند بعض قيس مذكر . وفي رواية أخرى عن الفراء قال أنشدني النميرى : بقدر تأخذ الأعضاء قا ( المذكر والمؤنث للفراء ۱۸ ) بالتاء في تأخذ .

٢ ـ روى أن الذراع أنثى ـ وقـــد ذكر
 الذراع بعض عكل ، وقـال الفـراء:
 والهاء في التصغير أجود وأكثر في
 الذراع ، واستشهد على تأنيثها بقول
 الشاعر :

أرمى عليها وهي فرع أجمع

وهى ثلاث أذرع والإصبع ويفهم من قبول الفراء السابق أن تأنيث الذراع أكثر ، بدليل أنه لم يستشهد لها إلا مئزنشية حين قبال : ثلاث أذرع ، ولو كانت مذكرة لقال : ثلاثة أذرع .

٣ ـ عن الفراء ـ أن الرياح ـ كلها إناث ،
 وأنشد لبعض بنى أسد :

كم من جراب عظيم جنت تحمله

ودهنة ربحها يُغْطى على التُغْلِ فقول الشاعر: يغطى - بالياء دليل على

أن الربح مذكرة عند بعض أسد . ولكن يبدو أن الفراء لا تعجبه لهجة بنى أسد فى تذكيرها الربح ـ حيث يقول فى تعليله لهذا " وكأنهم اجترأوا على ذلك " أى على التذكير " إذا كانت الربح ليس فيها هاء .

ب ما تطور من مرحلة التذكيس إلى التأنيث

عن السجستانى أن (الهدى وهو ضد الضلال مذكر فى جميع اللغات . ثم قال : وبعض بنى أسد يؤنث الهدى ) وجاء عن بنى أسد : هذه هدى حسنة ، كما عزا ابن سيده التأنيث إلى بعض أسد ، ولكن هل الظاهرة لأسد ، أو لبعض أسد ؟ وأرجح أن اللغويين لم يستقصوا هذه الظاهرة فى بنى أسد ، ومن هنا جاء اختلافهم ، أو أن أسدا وهى قبيلة كبيرة محدث فى بعض قبائلها التطور من التذكير إلى التأنيث معنى أن التطور لم يكن يشمل التأنيث معنى أن التطور لم يكن يشمل عميع بطونها ، لانعزالها جغرافيا . والقرآن يذكر كلمة (الهدى) على اللغمة المشهورة «قل إن هدى الله هر الهدى » . " ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده » . " ذلك هدى

تعقیب:

يلاحظ على ماسبق من التطور : سواء أكان

تطورا من التأنيث إلى التذكيس أم العكس أن أحد النطقين نسب إلى بيئة معينة ، ولم ينسب الآخير ، أرجع أن الصورة المعروة كانت في محيط ضيق ، إذا ماقورنت بالصيغة التي لم تنسب والتي أرجع أنها كانت شانعة في محيط أوسع من الأول ، كسما أرى أن الصيغة المعزوة هي الفسرع ، أي أنهسا مستطورة عن الصيغة التي أهمل عزوها . أما إذا لم تنسب كل من الصيغتين ، فإننا لا نستطيع أن نعرف أيهما الأصل أو الفرع ، لكن أرجح أن الصيغة التي لها شاهد قديم هي الأصل ، والأخرى هى الفرع ، فاإذا ورد لكل من الصيفتين المذكرة والمؤنثة شواهد ، فإنني أرجح أن الصيغة الأكثر شواهد هي الأصل ، والأخرى فرع لها . فإذا ما جاء عنهم أن السكينة تذكر وتؤنث واستشهد للتذكير بقول الهذلى :

( فذلك سكين على الحلق حاذق )

رجحت أن التذكير فيها هو الأصل ولا سيما إذا قال ابن الأعرابى: لم أسمع تأنيث السكين. أو قول ابن سيده: والغالب عليه التذكير. فالشاهد الشعرى مضافا إليه إجماع جمهرة من علماء اللغة ... أكد أن التذكير فيها هو الأصل والتأنيث فرع له.

ولا شك أن مسرجع القلق الذى رأيناه بين التذكير والتأنيث يرجع إلى عوامل متشابكة وإلى ظروف اجتماعية مختلفة ، وقد يكون من أهم هذه العوامل فى هذا الاختلاف انتقال اللغة من السلف إلى الخلف ، وهذا المسر التاريخي كفيل بأن يحدث تطوراً فى الكلمة حيث أنثت فى زمن ثم ذكرت فى آخر ، كما أن بعض الكلمات قد آثرت الانعزال فبقيت أثرية متخلفة ، وهذا معنى قول الفراء : إن الصاغ يؤنثه أهل الحجاز ، وأسد وأهل نجد يذكرونه ، وربا أنشه بعض أسد ، فالتطور تخلف فى بعض قبائلها أسد ، حيث لم يصل مد التذكير إلى جميع قبائلها .

ومن القلق في الصيغ أيضاً ما نراه في كلمة ( النخل ) فقد اتخذت أوضاعاً مختلفة حيث أنثت في قوله تعالى ( كأنهم أعجاز نخل خاوية: الحاقة ٧ ) كما ذكرت في قوله تعالى ( نخل منقعر: القمر ٢٠ ) وربا يقصد بها في حالة التذكير جنس النخل ، وفي حالة التأنيث يراد بها جماعته ، وربا كانت إحدى هذه الصور مستعملة في الحياة اليومية كلغة شعبية ، والصورة الأخرى مستعملة كلغة أدبية غوذجية ، ولما جاء جامعو اللغة ـ وكان جمعهم

خليطا غير منظم \_ جعلوا هذه الصور على أنها هي اللغبة الفيصيعي ، مع أنهم حشدوا مع الفصحي هذه الاستعمالات الشعبية ـ التي كان يجب أن تبقى في مكان واضح منعزل من المعجم العربي .

# ١٠ \_ ظاهرة التصحيح والإعلال بين الأصل والفرع

التصحيح والإعلال من المعاني المتضادة ، ومعنى الأول إبقاء حرف العلة على ماهر عليه دون تغييره أو تبديله . والإعلال : تغيير حرف العلة بقليم أو حذف أو إسكانه ، وقد جاء مسموعاً عن العرب ما حرى حرف علة ، واختلف فيه ، فمنهم من أبقى هذا الحرف ، ومنهم من غيره وبدله ، فمن ذلك :

١ \_ اسم المفعول من الأجوف اليائي :

ذكر ابن جنى عن أبى على قراءة عليه عن أبي العباس عن أبي عثمان عن الأصمعي قال: بنو تميم .. فيما زعم علماؤنا .. يتمون مفعولا من الياء فيقولون: ثوب مخيوط ، وبر مكيول (١) ، وبسره مطيوبة (٢) ، وأنشد أبو عشمان عنه عن أبي عمرو:

( وكأنها تفاحة مطيوبة ) (٣) وأنشد علقمة :

( يوم رذاذ عليه الدُّجن مغيوم ) وقال غيره:

( وإخالُ أنك سيّد مَعْيون ) (٥)

وأما أهل الحجاز فيحذفون ، من ذلك ما رواه ابن الشجرى (٦) من قسولهم : مسعسيب ومخيط ، ومكيل ومزيت ، وعزا ذلك إلى أهل الحجاز.

٢ \_ اسم المفعول من الأجوف الواوى :

فالحجازيون يعلونه وينقبصونه فيمقولون: ثوب مصون ، ومسك مدوف ، وقول مقول ، وفرس مقود (٧) . وغيرهم يقولونه بالتمام ولا ينقصونه مثل: ماذكره ابن خالوية في حرفين: مسك مدووف ، وثوب مسطوون (٨) وزاد الكسائي : خاتم وصووغ (٩) .

وحكى ابن جنى : ثوب مصوون ، وفسرس مقوود (١٠) ، وقضى ابن عقيل على الصيغ التامة ( بالندور ) (١١) . وقال الأشموني : مثل هذا لا يقاس عليه (١٢) . وحكم عليه الرضي بالقلة (١٣) ، وأبن منظور وسمها

(ه) أمالي ابن الشجري ١/٠١٠ ، والتصريح على التوضيح ٢/٥٠٠ .

(٧) المرجع السابق .

<sup>(</sup>١) المقتضب من كلام العرب: ٨ لابي الفتح شاق بن جني ( ط العربية ١٩٢٤ مصر ).. (٢) المقتضب لا بن جنى : ٨ ،

<sup>(</sup>٢) ليس في كلام العرب لابن خالرية : ١٨ ( طبعة أولى ) .

<sup>(</sup>٤) ابن يعيش ١٠/١٠ .

<sup>(</sup>۱) أمالي ابن الشجري ۲۱۰/۱ .

<sup>(</sup>٨) ليس في كلام العرب : ١٨ .

<sup>(</sup>١٠) الخصائص لابن جتى ١/٧٠٠ (ط. الهلال . مصر ) .

<sup>(</sup>١٢) شرح الأشموني ٤/٥٢٥ ( دار إحياء الكتب العربية ) .

<sup>(</sup>٩) شرح الشافية ١٤٩/٢ ( طحجازي ) ٠

<sup>(</sup>١١) شرح ابن عقيل ٢/ ٤٥٠ ( الطبعة السابقة ــ السعادة ــ مصر )

<sup>(</sup>۱۲) شرح الشانية ۲/۱۶۶ .

بالشذوذ (۱) وهذه الصيغ التامة قد عزيت إلى تميم ، كسما عسزيت إلى بنى يربوع وبنى عقيل ، ولا تناقض فى ذلك ، لأن بنى يربوع بطن من حنظلة من تميم ، وعقيل مساكنها كانت عن كتب من مساكن تميم ، ويربطهم رباط البداوة حيث تتقارب لهجاتهم ، وتسير على نسق واحد إلى حدّ ما .

وإغا حكم على هذه الصيغ بما سبق ، لأن الضمة ثقيلة على الواو، ولا سيما إذا وقع بعدها واو أخرى ، ولهذا كانت العرب لا تتمَّ هذا إلا قيما ومن لف لفها ، كما أرى أن لهجة غيم هي الأصل في غام اليائي والواوي ، وأن لهبجة الحبجاز أحدث منها ، وذلك لأن الصيغة التي تشتمل على أصرات لين منسجمة أحدث من نظيرتها التي خلت أصوات لينها من الانسجام (٢) ، و( مدين ) أصلها مديون ، نقلت الضمة من الياء إلى الساكن قبلها ، فالتمقى ساكنان، فسحدنت الواو، ثم قلبت الضمة كسرة لتسلم الياء فصارت ( مدين ) وفى لهجاتنا المعاصرة نحتفظ بالصيغة القدمى التي كانت في قيم فنقول : مديون ، وكذلك في الأمشال العسامسية في نجد يقولون: أمُّ البيض مَصيودة " (٣) وفي الفصحى ( مصيدة )

أما القرآن الكريم فسال إلى اللهجة الحجازية في قوله تعالى: " وكانت الجبال كثيباً مهيلا " (1) .

وهذا هر القياس أى : الإعلال سواء أكانت الصيغة واوية أم يائية . أما لهجة غيم فهى فترة من فترات تطور اللغة فى زمن بعيد ، وهى ولا شك تشير إلى ( الأصل ) التاريخى للصيغة ولذلك كانت مسموعة ، وسماعها يخالف القياس المشهور ، وذلك دليل على أنها من البقايا اللغوية القدية ، ومن الصيغ فى المراحل الأولى ، ومن السهل تعليل تلك الصيغ التى شاعت فى قبائل غيم ومن لف لفها ، بالقياس الخاطىء ، حيث قاس الطفل التميسى صيغة اسم المفعول من الأجوف على صيغته من الصحيح ، لأن الأفعال الصحيحة هى الأكثر فى اللغة .

وعناسبة الحديث عن ( الأصل ) فإن علماء الصرف يجدون لكل صيغة ( أصلا ) بعنى أن هناك أصلا ثابتاً ترجع إليه كل الصيغ المتشابهة إن أمكن ، وإلا افترضوا أصولا وهمية ممعنين في التخيل والتأويل ، فيمكن أن ترى في كتب الصرف أمثلة مثل :

الأعلين : أصلها ؛ الأعلوين .

<sup>(</sup>١) اللسان ٢١٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) الأمثال العامية في نجد ٢٦/١ محمد العبودي .

<sup>(</sup>Y) غي اللهجات العربية ٧٥ ( ط Y د . إبراهيم أنيس ) . (3) المزمل : Y .

داعين : أصلها : داعوين .

منصف: أصلها: مؤنصف.

اعتدنا : أصلها : اعتودنا .

أثير: أصلها: أثور.

قال : أصلها : قول .

غزا: أصلها: غزو .

فما قالوه عن الأصول .. هي أصول متوهمة لا سند لها من تاريخ ، ولا دعامة لها من لغة (١١) ، وكل ما قالوه عنها : إنَّ ( قال ) على وزن فعل ، لأن أصلها : قول ، مثل نصر . عاماً فإذا قلت : إن المضارع ينصر فلا بد أن يكون مضارع قال : يَقُولُ مثل ينصر ، والحق كما يقول بعض الباحثين (٢) أن الفعل (قال) يختلف عن الفعل ( نصر ) فالأولى مكونة من معقطعين ، والثانية مؤلفة من ثلاثة مقاطع ، هذا بالإضافة إلى أن هناك فرقاً في كمية بعض المقاطع ، وهذا الفرق يشير إلى وجرب معاملة الصيغتين معاملة صرفية مختلفة ، حيث إن الأوزان أولا وأخيرا لا تخرج عن كونها مقاييس صوتية صيغت للقياس عليها ، ومعناه : وجرب النظر إلى (قال) (غزا) ونحوهما نظرة تختلف عن تلك النظرة التي تعامل بها (نصر).

ولقد تنبه إلى هذا الملحظ الدقيق بعض العلماء ، فقد نقل الإستراباذى (٣) في العلماء ، فقد نقل الإستراباذى (١) بوزن الشافية رأيا لعبد القاهر بأن (قال) بوزن (فال) ومعنى هذا أن الأجوف يكون ثنائياً معتلا ومثله في ذلك الناقص ، وليس ثلاثياً كما يرى علماء الصرف .

ولقد كان ابن جنى على حق حينما رأى أن هذا الأصل الذي قبال به علماء الصرف لم تنطق به العسرب يقسول ( هذا الوضع كسشيسر الإيهام لأكثر من يسمعه ، لا حقيقة تحته ، وذلك قسولنا : الأصل في (قسام) قُوم ـ وفي باع بَيِّع ، وفي طال : طول وفي خساف ونام وهاب : خوف ، نوم ، هیب .... وفی استقام : استقرم ، وفي يستعين : يستعون .... فهذا يوهم أن هذه الألفاظ وما كان نحوها عما يدعى أن له أصلا يخالف ظاهر لفظه . قد كان مرة يقال ، حتى إنهم كانوا يقولون في موضع: قام زيد: قَرَم زيد، وكذلك: نَوم جعفر ، وطول محمد ، وشدد أخوك يده ، واستعدد الأمير لعدوه ، وليس الأمر كذلك بل بضده ، وذلك أنه لم يكن قط مع اللفظ به إلا على ما تراه وتسمعه .... ثم يتحدث ابن جني عن الأصل واستعماله عند العرب فيقول:

<sup>(</sup>١) أنظر مجلة مجمع اللغة العربية . دكتور كمال بشرج ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية ج ١٨/١ .

الما أن يكون استعمل وقتاً من الزمان كذلك ، وبهذا لم تقو على قلب الواو والياء ألفا

فأما أن يكون استعمل وقتاً من الزمان كذلك، ثم انصرف عنه فيما بعد إلى هذا اللفظ فخطأ لا يعتقده أحد من أهل النظر (١).

وكأن ابن جنى يرى أن قول علماء الصرف في (قال) الخ أصلها: قول ، وأن: باع: بيع ...... لم تنطق به العسرب ، وإنما هي أصول افتراضية خيالية لبيان القاعدة وشرحها وبيان خطوات الإعلال فيها ، يقول ابن جنى معقبا "فأما أن يمكن النطق بهما على حال فلا (٢) . ويشبه قوله هذا ما يقوله ابن حزم الظاهرى " وما عدا هذا فهو \_ مع أنه تحكم فاسد متناقض ، فهو أيضاً كذب ، لأن قولهم كان الأصل كذا فاستثقل فنقل إلى كذا .... شيء يعلم كل ذي حس أنه كذب لم يكن قط ، ولا يعلم كل ذي حس أنه كذب لم يكن قط ، ولا كانت العرب عليه مدة ثم انتقلت إلى ما سمع منها بعد ذلك (٣) . ولكن ابن جنى بعد أن أنكر هذا الأصل راح يعترف به في مصدر آخر (١٤) .

#### " تمقیب ونقد "

وبهذا لم تقو على قلب الواو والياء ألفا ، لأن الواو والياء لا يقلبان إلا بعبد إيهانهما بالسكون ، وهذه لمحة ذكية لمحها ابن جني يقبول: ولو رمت قلب الواو والياء من نحو: قوم وبيع وهما متحركتان لاحتمتا بحركتيهما فعزتنا فلم تنقلبا (٥) ، ويقول إلا أنك لم تقلب واحدا من الحرفين ( الواو والياء ) في : قوم وبيع إلا بعد أن أسكنته إستثقالا لحركته فصار إلى قُوم وبيع ... " ومسعنى النص أن حسرف العلة لا يقلب ألفا ما دام متحصناً بالحركة ، فإذا أرادت القلب ، فللا بد من إيهان حرف العلة بالسكون (٦) . وهذا معنى قولهم : " الحرف الساكن كالميت المعدوم " أما حرف العلة المتحرك فهو مثل أي حرف صحيح لا يتغير ولا يُعل بدليل أن الواو \_ لم تقلب ألفاً في عُور . حُور . كسذلك لم تنقل حسركسة الواو إلى الصحيح الساكن قبلها في مثل: أعُول . أغيل . استحوز . أجود . أطيب . أغيم .

كما افترضوا أن الفعل المؤكد بنون التركيد مثل ( لا تخشوُن ) أصله ( تخشيون ) فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فالتقى ساكنان الألف والواو ، ثم حذفت الألف لدلالة الفتحة عليها ثم حذف نون الإعراب للا الناهية ،

(Y) الرجع السابق ١/٩٥٢ .

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/٢٥٦ ما يعدما .

<sup>(</sup>٢) التقريب لحد المنطق والمدخل إليه ١٦٨ لابن حزم الانداسي ، تحقيق . د . إحسان عباس . مكتبة الحياة ــ بيروت .

<sup>(</sup>٤) سر المناعة ١/ه١٠ والمقتضب ٩٧/٢ . (٥) الخصائص ٤٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) أنظر : التفكير الصوتي عند العرب ٧٨ في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج ٢٣ . للأب هنري فليش ، تعريب د . عبد الصبور شاهين .

Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وأكد بالنون فسالتسقى ساكنان النون والواو فضمت الواو للساكنين ولم تحذف لعدم الدليل. وافتراضهم هذا الأصل الوهمى أدخل الصرفيين في عمليّات معقدة مركبة من تقدير وقلب وحذف. على أن النظرية الوصفيية يكن أن تعالج هذه المسائل بأسلوب ميسر . مثل: إذا أسند الفعل إلى واو الجماعة في حالة التأكيد، وكان ناقصاً مفتوح العين حركت واو الجماعة بالضمة ، أما إذا أسند لمفرد فيفتح آخره (۱۱). كما افترضوا أيضاً في ( مطية ) وأصلها ( مطيوة ) من المطا ـ وهو الظهر أن جمعها ( مطايا) أصلها ( مطايو ) قلبت الواوياء لتطرفها بعد الكسرة كما في الغازى والداعي فصار ( مطايي ) بياءين ثم قلبت الياء الأولى همزة كما في صحائف فصار ( مطائي ) ثم

وقس على هذا ما يشبهها من قولهم: خطايا وقضايا فقد مرت عندهم أو أخضعوها لتمر في مراحل ومتاهات ، وتلافيف ومغارات . وهي عمليات مرتبة يأخذ بعضها برقاب بعض ، قانون يسلم إلى قانون فهي أشبه

أبدلت الكسرة فتحة فصار مطاءى ثم أبدلت

الياء ألفا ثم الهمزة ياء فصار ( مطايا ) بعد

خبسة أعمال .

( باللوغاريتمات ) واللغة أبعد ما يكون عن هذا فيهي حس وذوق وتاريخ ، على أنهم ارتكبوا في فهمهم محظورات أذكر منها : أنه قد أجتمع إعلالان وذلك في قلب الياء همزة ، ثم قلبها ياء ، وخير من رأى القدامي مايراه بعض الباحثين من تخريج هذا ومثله على باب الاتباع وبيانه: أن كسرة الياء ( مطاير ) أبدلت فتحد مجانسة أر اتباعا للألف قبلها ، ثم قلبت الواو ألفا اتباعاً لحركة الياء ، بدون تهويل ولا عبث مرهق (٢) ، ومن أمثلة هذا الإرهاق قولهم في إعلال ( مدار ) أن أصلها ( مدور ) نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها ثم قلبت الواو ألفأ لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ماقبلها بحسب الآن . والرأى السليم أن الواو قلبت ألفأ اتباعاً لحركمة الميم ، والحرف الساكن حاجز غير حصين ، ومعروف أن الاتباع باب يدخل في قضايا العربية ويمكن أن يحل كثيراً من مشكلاتها ، أما علاجهم لما سبق فكان علاجا أساسه التكلف واللجاج والإرهاق والتعقيد والحيرة والتردد ، والألغاز والأحاجي والصنعة ، يقول ابن جنى ( ومن ذلك قسولهم : في مطايا وعطايا : انهسسا لما أصارتهما الصنعة إلى مطاوا أو عطاءً .. )

<sup>(</sup>١) دراسات في علم الصرف . دكتور عبد الله عبد الفتاح درويش : ٤ ط الثانية .

<sup>(</sup>٢) مقدمة لدرس لغة العرب : ٢١٧ عبد الله العلايلي ،

لاحظ كلمة: (الصنعة). ثم نظر إلى قوله
 بعد ذلك: ألا ترى أنه لم يأت عنهم في نشر
 ولا نظم شـــى منه مصححاً (١) ...).

فقانون الإعلال والإبدال عندهم أسبه بتفسيرات منطقية لما هو موجود ، أو أنه مجرد تخريج لحالة واقعة على أساس من الفلسفة والمنطق .

٢ ـ إن تمسك علماء الصرف بنظرية ( الأصول )
 المفترضة قد جرتهم إلى خلافات لا طائل
 تحتها ، نجمل بعضها في :

أ ـ الخلاف في وزن اسم المقعول من الثلاثي الأجوف واويا أو يائيا فسيبويه يرى أن وزنه في الواوى مسفعل بحدث واو منعمل وعند الأخفش ( منول ) بحذف عين الكلمة . ومشل هذا الخلاف في اسم المفعول من الأجوف اليائي ـ فهو على مذهب الخليل وسيبويه ( مَغِعُل ) وعند الأخفش ( مفيل ) .

ب ـ مصدر أقام واستقام واستعان فالأصل: إقوام واستقوام واستعوان: فوزنها أما (استفالة) بحذف العين، أو (استفعلة) وهذه المشكلات ستبقى ما دمنا نعتمد في دراستنا على الجانب

(۱) الخصائص ۲٤٨/٢.

المعيارى التقليدى أما إذا فهمنا الإعلال على أند مظهر فنى ابتدأه العربى ليخفى به عوار الكلمة وضعفها وهو بعد ذلك طريق إلى التيسير والتخفيف . كما أن الإعلال عثل آخر مرحلة للعمل المتطور ، وهو بهذا الفهم يكون متأخراً في الطبع العربي ، وأما النطق بالكلمة مصححة فهو الأصل .

ولعلنا نتسع فى هذه الدراسة فى المستقبل بعون الله حيث نعتمد فيها على ذوق اللغة وتاريخ مفرداتها ، وتطورها مكتفين بالجانب الوصفى وحده ، ذلك الذى يجنبنا التعقيد والتكلف والحيرة والتردد .

### متابعة الفروع للأصول في الإعلال

أشرت إلى حديث سريع عن الأصول المفترضة المتخيلة عند علماء الصرف ، والتى كانت سبباً فيما وقعوا فيه من لجاج وإرهاق ، وأود أن أشير إلى نظرة دقيقة للقدماء عن الأصل والفرع أو بعبارة أخرى : هى متابعة الفروع للأصول فى الإعلال ، وتفسير ذلك أن أصل الإعلال هو فى الفعل الثلاثى المجرد مأما غيره فيعل بالحمل عليه ، لأنه فرعه ، أما غيره فيعل بالحمل عليه ، لأنه فرعه ، فالماضى المزيد يحمل على محرده إعلالا وصحة ، فإذا بنيت من (قال) أفعل واستفعل

قالت: أقال واستقال ، والأصل عندهم: أقول واستقول ، ولما أعلت الواو في الأصل وهو (قال ) أعلت في الفرعين بنقل حركتها إلى الساكن قبلها وتبع ذلك قبلها ألفا لتجانس الواو مع الحركة التي هي الفتحة .

ويعمل مضارع الماضى المعل تبعا لد ، لأن الماضى أصل ، والمضارع فرعد ، فالفعل الماضى إذا أعل بالنقل يتابعه مضارعه في الإعلال بالنقل أيضاً ، لأن المضارع يعل بالحمل على ماضيد .

خذ مشلا: الفعل (صَيد ) مسارعه: يصيد ، وأفعل منه: أصيد . ومضارعه: يُصيد ، واستفعل منه: استَصيد ، ومضارعه: يُصيد ، واستفعل منه: استَصيد ، والمفعول: يَستَصيد . واسم الفاعل صايد ، والمفعول: مصيود ، فتلاحظ أن الياء لم يلحقها إعلال في هذه المستقات ( الفروع ) ، والسبب أنها سلمت في الأصل وهو الماضي ، فإذا شدت الأفعال ، أعول واستحوذ ، لعدم إعلالها ، نرى المصدر يشذ أيضاً تبعاً للفعل فجاءت غير معلة في المصادر ، قالوا : إعوال ، إستحواذ .

ألا ترى أنهم قالوا: قاوم قياما ـ فيصح المصدر لصحة فعله ، وقالوا: قام قياما ، فيعتل المصدر لاعتلال فعله ، ومن هذا ترى

أن الفعل أصل إعلال كل ما اتصل به واشتق منه.

## اتساع مدرج العربية بين التصحيح والإعلال

على أنه من المكن أن نلمح حياة الصيغة في المرحلة التي تقع بين التصحيح والإعلال ، وهي تشير إلى اتساع مدرج العربية ويتضح هذا من الأمثلة الآتية :

١ - ما كان على وزن ( فعل ) وأطواره فى
 التاريخ :

أ ـ ذكر اللسان (١١) أن أهل الحجاز يثبتون الواو والياء في نحو : صَيد وعَور . وغيرهم يقول : صاد يصاد ، وعار يعار :

ب ـ وأن لغة تميم : هاف يهاف ، وغيرهم : هَيفَ (٢) .

جـ وجاء عن الليث : أن لغة قيم ـ حالت عينه تحول حولا ، وغيرهم يقول : حَولَستْ فصيفسة : صَيسد وعور ، وهما صيفتان حجازيتان جاءتا على الأصل ولزمتا التصحيح ومثلهما في ذلك ما جاء في المثال (حـ ) من قولهم : حولت عينه ـ فهن أصلية كما أنها غير معتلة ، كما جاءت على الأصل كلمة : هيف في المثال (ب) .

وأرجع أن هذه الصحيع التى لزمت الأصل حجازية بدليل أن الصيغ التى تطورت عنها عزيت إلى تميم ، فقد عزى إليها : هاف وحال في هيف وحول ، وقد جاء عن العرب (عارت عينه تعار) وعلى ذلك قول الشاعر : فسائل بابن أحمر من رآه

أعارت عينه أم لم تعارا والشاعر هو ابن أحمر الياهلي (١) وباهلة من قيس ، وقيس كانت تجاور غيما ولهذا لا نعجب إذا رأينا هذه الصيغة التميمة الأصل وهي : عار في كالام قايس ، على حين نجد للحجاز . عبور . على التصحيح . والدليل على أن الصيغ التميمية هي الأحدث أنها صيغ منسجمة ، والصيخة المنسجمة هي المتطورة ، لأن العسربيسة في تطورها تسمعي بخطرات واسعة نحو هذا الانسجام أو التوافق الحركى ، إذ فيهما يقل المجهود العضلى حين النطق. أما لهجة الحجاز، فالتطور لم يتم دورته فيها عا يكفى وتحقيق الماثلة الصوتية ، فبقيت على حالها محافظة ، لم تمسها يد التهذيب والإصلاح ، وكثير من الصيغ بقيت على حالها الأولى جامدة متحجرة من قرلهم: (۱) اللسان ۲۱/۲۲۷ .

استحرذ ، وفي الأعلام : حيوة ومكوزة (٢) وكلها مصححة ، ولو سارت على مهيع التطور لكانت غير ذلك ، لكنها ثبتت على الطور الأول لاتفارقه وما الإعلال الذي يذكسره الصرفيون إلا التهذيب الذي يتناول الكلمة بالإصلاح ، أو الحيلة اللبقة التي اخترعها العربى ليصحح بها مسار لغته ليخفى مواطن الضعف فيها ، فهو غط من الموسيقي والمرونة والطواعية ، ولذا ترى أكثره في حروف العلة وما يشبهها . ومن الطبيعي ألا تتم عملية الإعلال دفعة واحدة كما يقرر ذلك علماء الصرف ، ولكنها مرت بخطوات تاريخية واجتماعية كان للزمن فيها كبير أثر ، وكان للحضارة والبداوة نصيب في ذلك . حرّت في الصيغ حينا فطورت وأخذت شكلا جديداً، وأحياناً استعصت على التغيير، ولم يقو الزمن على أن ينال منها شيئاً فبقيت متحجرة كبقاء حيوان من فصيلة منقرضة .

٢ - كما ورد في المصادر ما يفيد من أن طيئاً إذا تحركت الياء بفتحة غير إعرابية فتقلب تلك الياء ألفاً (٣) إلا أن الطاهرة وردت لها شواهد في شعر شعراء من مزينة مضر ،

<sup>(</sup>٢) الشعر والشعراء ١٢٩ ط المعاهد .

وتميم ، وقيس ، وينى القيس من قصاعة ، وكندة ، وبلحارث بن كسعب ، ولا يسعد أن تكون هذه الظاهرة سامية قدعة احتفظت بها طيء ، وقبلتها وظهرت آثارها على شعرائها ، ثم قلدتها القبائل المجاورة لطيء: كأسد ومزينة وقيم ، لأن العلاقة الجغرافية بينها ثابتة فظهرت في أسد ، لأن طيئا لما هاجرت سكنت مساكن أسد ، كما ظهرت في بلحرث بن كعب لأن بلحرث قبيلة عنية كطيء كما يحدد التاريخ أن اختلاطاً حدث بين بعض بطون طيء وقيضاعة ، فالعلاقة النسبية موجودة ، فهؤلاء الشعراء ـ من غير طيء ـ الذين سبمعنا تلك اللهجة في أفواهم رعا قد تأثروا بما لطيء من لهجة لها قوتها وصولتها ، ولا سيما الإنسان مطبوع على تقليد الأقوى ، يفسر هذا قول الزمخشرى ( إن طيئا لا تأخذ من لغة ، ويؤخذ من لغاتها ) ويقول السيوطي ( ولطيء توسّع في اللغات ) .

وهذه الظاهرة لم تظهر فى الحسجاز ، لأنهم كانوا يعتقدون أن لهجتهم أفصح ، والعربى كثيراً ما يتعصب للهجتد ، ولهذا كان الفعل بقى على أصلد ، وإنما

(۱) الفصائص ۳٤/۲ .

حدث التغيير في الطرف عند طيء لأن الطرف معل التغيير والتخفيف ، وصيغة ، طيء هي الأحدث ، لأنها متطورة وفيها أثر من توافق حركي ، يعمل فيه اللسان من وجه واحد ، وهو بالقبائل البادية أليق كطيء ومن سار سيرها ، ولهذا لا نعجب إذا قرأ الحسسن ( وذروا ما بقا : البقرة ٢٧٨ ) بغلب الياء ألفة (١) .

٣ ـ وقد نلمح في بعض الصيغ تطوراً وقف إلى حدّ ما ولم يتم دورته الكاملة حتى يصل الى نهاية التوافق الحركى ـ من ذلك على سبيل المثال: ماسجلته مصادر العربية من أن كل اسم على وزن فعلة ـ مفتوح الفاء وبعده واوا ساكنة أو ياء كذلك فإنه في اللغة النموذجية الفصحى يجمع جمع مؤنث سالمأ على ـ فعلات ـ بإسكان العين بعد الفاء على ـ فعلات ـ بإسكان العين بعد الفاء المنتوحة ، مثل ، قولك في جمع بيضة وعورة : بيضات وعورات ، لكن هذيلا سارت في طريق مخالف ، لأنها حركت حرف العلة بالفتح ولم تعلم فتقول : بيضات وعورات بفتح الياء والواو وكان على هذيل أن تعل هذه المسيغة ، لأن الواو والياء تحركتا وانفتح ما الصيغة ، لأن الواو والياء تحركتا وانفتح ما الصيغة ، لأن الواو والياء تحركتا وانفتح ما

قبلها فتقلب الواو والياء ألفا فتصير: عارات وباضات. لكن هذيلاوقف التطور فسيها فصححتها ولم يأخذ فيها التطور دورته فصححتها ولم يأخذ فيها التطور دورته الكاملة حتى يسير صعداً فى سلم الارتقاء حتى تصير: عبارات. باضات وربا منع من الإعلال، الذى هو نهاية التيسير والتخفيف، عروض الحركة فى الجمع، لأنها فى المفرد ساكنة، ولأن العين لو أعلت عندهم لالتبس ذلك با عينه فى الواحد ألف منقلبة نحو: قارة وقارات. ولقد أيد القرآن لهجتهم فقرأ بها الأعمش (ثلاث عورات لكم: النور ٥٨) بفتح الواو، والجمهور بالتسكين، وقوله تعالى (فى روضات الجنات: الشورى ٢٢)

٤ - كدما نجد بعض الصيغ مستقرة على مرحلة لا تفارقها إلى مرحلة أخرى من ذلك ما رواه أبو زيد من قولهم: العفوة ( بفتح العين والفاء والواو ، وهي أفناء الحمر ) ونسب أبو زيد هذه الصيغة لقيس ، وأرجح أنها صيغة أصلية جاءت على التصحيح ، ولو تم التطور فيها لقالوا : عناة - على الإعلال . ولكن ألسنتهم استحسنت الطور الأول وعكفت عليه

لأن هذا القبيل الذي نطق بالصيغة مصححة بدوی . ومثل هذا قراءة من قرأ ( لمثوبة من عند الله خيير ) بسكون الثاء وفيتح الواو ، وهذه القراءة لقبيلة متخلفة في الطور الاجتماعي ، ولو أخذت طريقها صعدا في المياة الاجتماعية ، لأخذت طريقها صعدا في الحياة اللغوية للارتباط بينهما ، ولهذا جاءت قراءة الجمهور بالإعلال (مثابة: البقرة ١٢٥). فإذا حكى ابن منظور (١) عن الكلابيين قولهم " لا نعرف المثوبة ، ولكن المثابة " تأكد لنا أن الكلابيين حاضرة ، حكمت عليهم لغسهم بذلك ، لأن اللغة بلغت عندهم ـ عن طريق الإعلال \_ نهاية التيسير والسهولة ، واللغة في ارتقائها تسعى إلى ذلك ، ويؤكد التاريخ ذلك فـقـد سكنت بعض بطون من كـلاب في جهات المدينة المنورة ، ثم ملكوا بعد ذلك حلب وكثيرا من مدن الشام والفرات ، فهم إذن : سكنوا المدينة المنورة ، وهي حاضرة ، كما أنهم ملوك مدن .

ولهذا أنادى بأن يدرس التصحيح والإعلال مرتبطاً بالنفس ، والتاريخ ، والأرض وقد قدمت في هذا البحث غوذجاً من ذلك \_ فلا

<sup>(</sup>١) شرح شواهد الشافية ٤٨/٤ .

يدرس الإعلال من خلال الأعمال الذهنية المجردة التي تجهد الذهن وتكلّ العقل ، أو من خلال التلافيف والحيل والأحاجي .

وبهدا الميزان اللغوى نستطيع أن نحدد مراحل التطور والتخلف في البيئات العربية فليست المسألة كما يرى علماء الصرف قلب الواوياء أو اليماء واو محجردة من المفاهيم العلمية ، بل يمكن أن نفهم من وراء هذه التقلبات المادية في الحروف تقلبات نفسية أيضاً ، فلو قلت ( سال الماء ) فانه يفيد السيل الهاديء الطبيعي ، و ( شاد القصر ) يفيد البناء كذلك . والتصحيح مع موجب الإعلال يفيد البناء باضطراب وتكلف ، و ( شيّد ) يفيد البناء باضطراب وتكلف ، و ( سيّل ) يفيد الجريان باضطراب وتركلف .

فالعربى كانت عنده حساسية للغته وكل أثر أو حركة كانت لها مفاهيم عند العرب الأقدمين ، وكل صيغة كان لها مفهوم باختلاف أى عملية تتصل بالصيغة نفسها فى أصواتها أو حروفها والدليل على ذلك ما ألمحه من قول ابن درستوية (١) ( وقد يلتزمون أحد الوجهين للفرق بين المعانى كقولهم ينفر بالضم من النفار

والاشمئزاز ، وينفر بالكسر من نفر الحجاج من عرفات ) .

ونما يؤكد ذلك مانسمعه كثيراً من قولهم إن استحوذ - خرجت مصححة على الأصل ، ويصمت العلماء بعد ذلك ، ولكى نفهم معنى التصحيح والإعلال في هذه الصيغة نلتفت جانبا إلى الآية الكريمة التي نزلت في يهود المدينة ومنافقيها « استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » (٢)

وفيما أراه ـ والله أعلم ـ أن القرآن لو عبر بكلمة (استحاذ) معلة لكان المعنى: أن الشيطان استولى عليهم سهلاً لا مؤونة فيه ولا جهداً بل هو استيلاء طبيعى ، ولو عبر بصيغة (استحوذ) بالتصحيح مع مرجب الإعلال لأفاد معنى غير ما سبق ، فالشيطان لم يستول عليهم هنا إلا بعد أن غلب على قلوبهم وأحاطهم وأحتواهم حتى لا يشذ عليه منهم شيء ، فالاستيلاء على هذا لم يكن إلا مع كثير من الجهد والمغالبة والمشقة والمعاناة ، ولقد آثر القرآن هذه الصيغة (استحوذ) التى هي منبهة على الأصل ـ وإن كان يصح أن تقول هي منبهة على الأصل ـ وإن كان يصح أن تقول

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٢/٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة أية ١٩ .

(استحاذ مثل: اصتصاب واستصوب، واستحوب، واستجاب واستجرب ـ وذلك قياس مطرد عندهم: اللسان (حوذ)، لأن القرآن فيما أراه ـ والله أعلم ـ يهدف أحياناً إلى التعبير بصيغة قديمة على الأصل كهذه، لأغراض نفسية أو ظروف اجتماعية، كأن يحدثهم بتلك الصيغة القديمة حتى يستحضر الإنسان المعاصر صورة من الذكسريات القسديمة لآبائه الذين استولى عليهم الشيطان استيلاءً كاملاً، وغلبهم على قلربهم فشغلهم بعمارة ظاهرهم ومعاشهم عن ذكر الله، فلعل هذا يحفزهم

ويقوى هممهم ، ويبعدهم عن أحابيله ، فالقرآن بهذه الصيغة (الأصل) يربط بين الخالفين والسالفين ، حتى لا يكون الخلف من حزب الشيطان وجنده كما كان السلف « ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » .

والنهاية إذن إلى الذل وفى الذل « أولئك فى الأذلين (١) » وهذا وجه من جوانب إعجاز القرآن حين يراعى الجانب النفسى ، فيدير على هذا الوجه بيانه ، مقنعاً ومشيراً ، ومي إحدى حملات القرآن الروحية للتذكير والتقريع . والله أعلم .

أحمد علم الدين الجندى الخبير بالمجمع

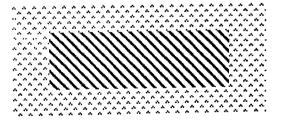

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة آية ٢٠ .

# طه حسین و « مستقبل الثقافة فی مصر » قراءة حرّة فی نص تنویری للدکتور محمود الربیعی

- 1 -

يقع كتاب " مستقبل الثقافة في مصر " في مرحلة وسطى من إنتاج طد حسين . كتب قبله – من أعماله الأساسية – " حديث الأربعاء " ، و " في الشعر الجاهلي " ، و " على هامش السيرة " ، و " مع المتنبي " ، وكتب بعده " مع أبي العلم في سلجنه " ، و " الفستنة الكبري " ، و " الشيخان " . وكان عمره حين كتب هذا الكتاب حوالي خمسين عاما ، أي كنب هذا الكتاب حوالي خمسين عاما ، أي ذروة نضجه العقلي .

وقد ذكر طه حسين سببين لتأليف الكتاب أحدهما سياسى خطير الشأن هو توقيع معاهدة سنة ١٩٣٦ ، وقسد جسعل ذلك المصسريين يتنسمون ربح الحرية ويطلقون على المعاهدة " « معاهدة الشرف والفخار " ( وإن كانوا حين ألغوها بعد ذلك أطلقوا عليها " معاهدة الخزى والعار " ، وكان من عقدها هو من ألغاها ، وهو مصطفى النحاس ، الذى قال عبارته الشهيرة في تلك المناسبة : من أجل مصر ألغى عقدت معاهدة ١٩٣٦ ، ومن أجل مصر ألغى معاهدة ١٩٣٦ ) . ومع استشعار الاستقلال معاهدة ١٩٣٦ ) . ومع استشعار الاستقلال وعن " ذاتية " ، وقد حدا هذا بطه حسين – وكان صوتا جهيرا جدا في مجال التعليم – أن

يكتب هنذا الكتساب النذي يصف فينه نوع " المستبقيل الثبقافي " الذي يحلم به لمصر المستقلة . أما السبب الآخر لتأليف الكتاب فكان أقل شأنا ، وهو أن طه حسين كان قد أوفد في مهمة من قبل وزارة ( التعليم ) الحضور مؤتمرين تعليميان في باريس ، وبدلا من أن يعد عنهما تقريرا للجهة التي أوفدته -كما تقضى اللوائح - رأى من الخير أن يكتب كتابا في أمر التعليم المصري كله ، بل والثقافة المصرية كلها ، ومن الواضح أن الكتاب تجاوز هذا السبب الثاني ، أما السبب الأول فلا يمكن أن يتجاوزه كتاب أو غيره. وقد بقى كتاب " مستقبل الثقافة في مصر " وثيقة ثمينة ، ونصاحضاريا تختلف حوله الأجيال ، فيرى فيد البعض قفزة ، إلى الأمام ، ويرى فيه البعض نكسة إلى الوراء ، ويقف مند البعض موقفا وسطا.

ولم يقدر طه حسين نفسه أنه يقدم فكرا يرضى عنه الجميع . لقد كان يكتب فى فترة شديدة الاضطراب ( ١٩٣٦ - ١٩٣٧ ) من النواحى السياسية والفكرية والاجتماعية ، ولابد أنه كان على يقين من أنه يسبح - فى مواطن كشيرة - ضد التيار . ويكفى أنه

تصدى فى قسم مهم من الكتاب لمؤسستين تعليميتين عتيدتين هما الأزهر ودار العلوم، ولم يلق بالا لما قد ينتظره من تهم أقلها تحريك "الثارات القديمة" وخاصة بالنسبة للأزهر الذى كان طه حسين قد هجره فى مطلع حياته هجرا غير جميل . وأبيات أبى العلاء التى صدر بها الكتاب دليل على كل هذا ، ودليل على أنه عازم على تحرير آرائه فى مستقبل التعليم والثقافة ، والمضى فى طريقه لا يلوى على شئ :

خذى رأيي وحسبك ذاك منى

على ما في من عرج وأمت وماذا يبتغي الجلساء عندي

أرادوا منطقى وأردتُ صمتى وفيما بيننا أمد بعيد

يُصدر الكتاب بالتعبير عن نوع من الحساسية المفرطة تجساه الأوربيين بعسامية والإنجليز بخاصة ، وهسى حساسية مردها - كما يقول هو - إلى أن المصريين كانوا يمرون بعد المعاهدة بفترة اختبار وأنهم إذا لم يحسنوا هذا الاستقلال النسبى الذي أعطوه ربما عادوا

إلى نير الاحتلال من جديد . ذلك هو نوع الذى قد يستنتجه القارئ من الكتاب ، وهو تبرير لا يقع موقعا حسنا من القارئ لكتاب يقوم كله على أن العقلية المصرية جزء من العقلية الأوربية ، وأن الاحساس المصرى ينبغى أن يكون إحساسا " بالندية " مع الغير ( وإلا فما معنى إحساس الإنسان المستقل ؟ ) :

" وأخاف أن نقصر في ذات أنفسنا وعلينا ، من الأوربيين عامة ومن أصدقائنا الإنجليز خاصة ، رقباء يحصون علينا الكبيرة والصغيرة ويحاسبوننا على البسير والعظيم . ولعلهم أن يكبروا من أغلاطنا ما نراه صغيرا ، وأن يعظموا من تقصيرنا ما نراه هينا ، وأن يقولوا طالبوا بالاستقلال وأتعبوا أنفسهم وأتعبوا الناس في المطالبة به حتى إذا انتهوا إليه لم يذوقوه ، ولم يعرفوا كيف ينتفعون به " .

 واتخذوا تقاليدها وسننها تقاليد وسننا. والتاريخ يحدثنا كذلك بأنها خضعت لسلطان الإمبراطورية الرومانية الغربية والشرقية على كره مستمر، ومقاومة متصلة فاضطر القياصرة إلى أخذها بالعنف، وإخضاعها للحكم العرفي.

" والتاريخ يحدثنا كذلك بأن رضاها على السلطان العربى بعد الفتح لم يبرأ من السخط ولم يخلص من المقاومة والشورة ، وبأنها لم تهدأ ولم تطمئن إلا حين أخذت تسترد شخصيتها المستقلة في ظل ابن طولون .

"كذلك كانت مصر حين جاءها الإسلام أقرب ما تكون – عقلا وثقافة – الى اليونان . فلما جاء الإسلام تقبلته بقبول حسن ، ولكنه لم يجعل منها دولة شرقية كما أن المسيحية – وهى شرقية – لم تجعل من أوربا حين اعتنقتها دولا ذات عقلية شرقية " . ( ص ١٧ ، ١٨ )

قبل الخلوص إلى موضوع التعليم يبدو الكتاب قاطعا حاسما في مسألة لم يحسم الخلاف فيها على طول الزمن ، وهي مسألة الدين والدولة ، واللغة والدولة ، والعرق والدولة ؛ فطه حسسين يرى دون تردد أن : "وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساسا للوحدة السياسية ولا قواما لتكوين الدول " ،

وأين موضع الحضارة الوسطى - وهى حضارة شرقنا العربى - من هذا التقسيم ؟ وهل تعنى الثنائية أنه ليس لهذه المنطقة "هوية حضارية " موازية لهاتين الحضارتين ؟ على أن المضى مع الكتاب خير - فى نظرى - من قطع جريانه ، والوقوف عند هذا السؤال ، وبكنى أن يثار .

يعدد العتاب عناصر عده تحريث منها العقلية المصرية ، منها البيئة ، ومنها التأثر بشعب بشعوب أخرى يأتى في مقدمتها الشعب اليوناني ، ومنها الأثر الحاصل من اتصال الشعب المصرى بالرومان والفرس والمقدونيين والعرب ، ومقاومة الشعب المصرى لكل هذه الشعب المصرى لكل هذه الشعب المصرى لكل هذه الشعب المصرى للاستعمار الخارجي بين كل تلك الشعوب ، وحين أحس نوعا من الجور في تلك التسوية ؛ لاتصال " العربية " بالإسلامية "، وخص خفف من لهجته بالنسبة للعربية ، وخص الإسلام بكلمة مختصرة ، وذلك قبل أن يخلص إلى فكرته الأساسية التي يطرحها على النحو التالي :

" فالتاريخ يحدثنا بأن مصر قاومت الفرس أشد المقاومة ، وبأنها لم تطمئن إلى المقدونيين حتى فنوا فيسها ، وأصبحوا من أبنائها ، ويقول: " ما من أحد يجادل في أن المسلمين قد أقاموا سياستهم على المنافع العملية ، وعدلوا عن إقامتها على الوحدة الدينية واللغوية والجنسية أيضا "، ويقسول: " السبيساسية شئ والدين شئ آخسر " ( ص ١٨/١٦ ). هذه نقباط حسباسة في الكتباب تعبيد إلى الذهن كتاب على عبيد الرازق " الاسلام وأصول الحكم " ، وما أثير حوله من نقساش . والواقع أن هذه النقطة بالذات هي التي أثارت أكثر المناقشات حدة وهي عصب المقالات التي كتبها حسن البنا في مجلة " النذير " و " الفتح " بعد صدور " مستقبل الثقافة في مصر" ، ولبعضها عناوين مثيرة من مثل " ليسمع الذكتور طه حسين " ، " أيها الشعب المسلم مسادًا يراد بسك ؟ " (النسذير ٢ / ٦ / ١٩٣٩) والفتح ٢ / ٣ / ١٩٤٠ ) .

- 4 -

يسجل طد حسين أن النموذج الأوربى يغزو الحياة المصرية ، وهو يرحب بهذا كل الترحيب ، فسمصصر جنزء من أوربا : " والمثل الأعلى للمصرى في حياته المادية إغا هو المثل الأعلى للأوربي في حياته المادية " . ولقد راود الخديو إسماعيل حلم أن يجعل مصر قطعة من أوربا ، ويتسوق طدحسسين إلى تحسقسيق هذا

الحلم على أسس فكرية وتربوية وثقافية أرسخ ، وتبلغ به الحماسة أحيانا حدا يجعله يقسول:
" ليس فى الأرض قوة تستطيع أن تردنا عن أن نستمتع بالحياة على النحو الذى يستمتع بها عليه الأوربيون (ص ٣١/٣٠)"

أما النموذج الأوربي فتغلغلة في التعليم حقيقة واقعة ، وهذا المرقف يخلق نوعا من المفارقة المضحكة عند طه حسين ؛ ذلك لأن البعض يطبق النموذج الأوربي في التعليم عملا ويعارضه نظرا ، ولو نال التعليم تغيير يحيد به عن الطريق الأوربي لقساوم ذلك أكسشر المعارضين علنا لهذا النظام الأوربي ، على أن المسألة في جوهرها عنده ليست فارقا نوعيا بين الحاضر التعليمي عندنا وفي أوربا ، وإنما الفارق في الحقيقة فارق في الزمن ، ومن ثم في الدرجة ، ليس غير . لقد بدءوا حياتهم الحديثة في القرن الخامس عشر ، وبدأ ناها في القرن التاسع عشر ، فحياتنا التعليمية الآن شبيهة بحياتهم التعليمية ولكن من أربعة أو خمسة قرون . وقد جاد العصر الحديث على الجميع " بالنقلات " السريعة ؛ فهو خليق بأن يساعدنا على رأب هذا الصدع ، والالتحاق بركب التقدم ، والا " فويل لنا إذا لم تنتهز

هذه الفرصة ولم ننتفع بهذا التوفيق " . ( ص ٣٧ ، ٣٨ )

فى هذه المرحلة من الكتاب يبدو طه حسين مليئا بالتفاؤل والحيوية ، ماضيا قدما فى طريق المستقبل ، مودعا وراء حياة التخلف ، مستشعرا - كما يقول - كرامة المواطن الذى يتمستع بالاستمقلال . وهو لا يرى فى اتباع النموذج الأوربى أى قدر من التبعية للغرب . إنا هو طريق التقدم الذى يختاره الإنسان الحر ، لأن فيه منفعته :

" يجب أن غعو من أنفسنا أن فى الأرض شعوبا قد خلقت لتسودنا . ويجب أن غعو من أنفسنا أن فى الأرض شعوبا قد خلقت لنسودها . ويجب أن نقر فى أنفسنا نظام الحقوق والواجبات " (ص 22)

وفى هذا الجسر القسائم على المقسارنة السياسية بين ذل الماضى ( ما قبل المعاهدة ) وعز الحاضر ( ما بعد المعاهدة ) والداعى إلى العزة الوطنية بإنشاء مصر الحديثة يدخل طه حسين بالكتاب إلى موضوعه الأساسى ، معلنا أن سبيل بناء مصر الحديثة : " سبيل واحدة لاثانية لها وهى بناء التعليم على أساس متين" ( ص ٥١ )

وفى البداية تثار مجموعة الاعتراضات التي يمكن أن يثيرها المعارضون لتبني النموذج

الأوربى ، ويرد عليها طد حسين بسهولة .

وقد يقال هنا إن طه حسين يذكر من هذه الاعتراضات ما يسهل الرد عليه . وملخص هذه الاعتراضات: " أن الدعوة إلى الاتصال بالحياة الأوربية على هذا النحو خليقة بأن تغرى بما في الحياة الأوربية من إثم وتورط بما فيها من مويقة ، وتحرض على ما فيها من مخالفة فيها من مويقة ، وتحرض على ما فيها من مخالفة الصريح بأوربا قد لا يخلو من الخطر على شخصيتنا القومية ، وعلى ما ورثناه عن ماضينا المجيد من هذا التراث العظيم " (ص ٢٢) ، وأن الحضارة الأوربية مادية مسرفة في المادية . . الحضارة الأوربية مادية مصدر شر كثير تشقى به أوربا ويشقى به العالم كله أيضا " (ص ٢٢)

ومع دخولنا فى صلب الكتباب نواجه أول مشكلة حقيقية . وتتلخص هذه المشكلة فى أن أهداف التعليم لدى طه حسين هى الديمقراطية والحرية ، وهو – مع ذلك – يضع مسقاليد التعليم فى يد الحكومة . والسؤال هو : كيف يكن أن نصل إلى التعليم الحق ( الذى يفضى إلى الحرية والديمقراطية ) عن طريق وضعمة تحت سيطرة الدولة ؟ .

نعن نعلم أن توالى الحكومات المتعاقبة

- بسياساتها المتباينة - يجعل اطراد تقدم التعليم في مسهب الريح ، وقد اشتكى طه حسين نفسه من تجريب الوزراء المتعاقبين سياساتهم في جهاز شديد الحساسية هو التعليم ، واشتكى من أن الجهاز الدائم القائم على التنفيذ يتبع دائما الوزير الجديد ، ولم يستطع أن يحصى في تاريخ خبرته الطويل سوى ثلاثة فكيف يريد في هذا الجو أن يحقق تعليما فكيف يريد في هذا الجو أن يحقق تعليما وتوزيع الأولويات في الإنفاق على نحو توجهه السياسة ، من أبسط ما يتعرض له التعليم الواقع في قبضة الحكومة ، وهي أمور يشتكى منها طه منها في كل زمان ، وقد اشتكى منها طه مسين في " مستقبل الثقافة " .

- 1 -

إذا عسقدنا مسقارنة بين الجسزء المخسص للتعليم العام في "كتاب مستقبل الثقافة في مسسر " والجسزء المخسص للتعليم العالى والجامعي خرجنا بنتيجة لا يختلف عليها ، هي أن ما أعطاه الكتاب للنوع الشاني لا يقاس (كما أو نوعا) بما أعطاه للنوع الأول . حقا إنه تحدث في الكتاب عن وظيفة التعليم العالى ، ووجوب استقلال الجامعة ماليا وإداريا ،

ودورها فى خلق الشقافة وتنمية الحضارة ، ولكن روحه كلها ، وجهده كله ، بل وحلمه كله ، يبدو فى الكتاب موجها إلى التعليم الأولى والعام .

يسهب الكتاب في شرح موضوع التعليم الأولى ، شارحا مفهومه ، ومدته ، ومناهجة ، ومسواده . وهو يريد أن يوفسر لهسذا النوع من التعليم أفضل الوقت ، وأفضل الإمكانات ، وأفضل الظروف ، مما يجعل القارئ بحق يخرج بانطباع قدى بأن هذا الموضوع يكون لب الكتاب . وشمول معالجة الموضوع في الكتاب على هذا النحر تجعلنا نؤمن بأن طد حسين إغا خلق معلما ( وهو أمر ردده طه حسين في بعض أحاديثه في أخريات أيامه ) . التعليم الأولى هو الأساس ، وإذا جاء الأساس ضعيفا فليس لنا أن نتسوقع لأى بناء يبنى فسوقه أن يكون قويا . والنقطة الوحيدة التي بدت قلقة ، وليست حاسمة كغيرها ، هي وضع الدين في مناهج هذا التعليم . وقد يكون من بين أسباب قلق هذه النقطة ما أعلنه من قبل في الكتاب من فسصل الدين عن الدولة ، وقسد يكون لاعتبارات متعلقة بعنصرى الأمة المصرية ، وقد يكون لغير ذلك . ولكن الأمر الواضح أن

هذه النقطة تحسياج فى الكتساب إلى فسضل إيضاح . وما معنى هذا الكلام المتراوح بين التردد واليقين ، والذى لا يتمشى مع النبرة الواثقة التى تنتظم الكتاب كله :

" فان رأت الدولة إقامة التعليم على الفكرة المدنية الخالصة تركت أمر الدين إلى الأسر ، ولم تقم في سبيل تعليمه المصاعب والعقبات ، وإن رأت إقامته على الفكرة المدنية الدينية قسمت للتعليم الديني مكانه من هذا البرنامج " (ص ١٠١)

ولما كان أمر المعلم موصولا بأمر التلميذ ، وبالمادة ، والمنهج والهدف ، فقد أعطاء طه حسين ما يليق به من الاهتمام ، وعالجه معالجة يكن أن تصلح لوقته ، ويكن أن تصلح لأى وقت . والواقع أن أمر المعلم كأمر التعليم يشغل كل مهتم بالتعليم ، ومع ذلك نلاحظ أن أمر المعلم هذا يبقى على حاله مع مرور الزمن ، فالناظر إلى حاله الآن يجده قريبا جدا من الحال التى صوره عليها طه حسين في كتاب الحال التى صوره عليها طه حسين في كتاب "مستقبل الثقافة في مصر " . والكلمات القاسية التى يوجهها طه حسين الى الحكومة ، أو إلى المجتمع ، أو إليهما معا ، دليل على حدة المشكلة آنذاك ، وحين نفكر فيها اليوم

ندرك أنه لم يبذل جهد حقيقى حتى للتخفيف من حدتها:

" ومن أغـــرب التناقض أن نزدري المعلم الأولى ، أو ننظر إليه نظرة عطف وإشفاق خير منهما الازدراء ، ثم نطلب إليه ونلح عليه في أن يشبيع في نفرس أبنائنا العزة والكرامة والحرية والاستقلال . لا أعرف شرا على الحياة العقلية في مصر من أن يكون المعلم الأولى كما هو الحال عندنا ، سيئ الحال ، منكسر النفس ، ومحدود الأمل ، شاعرا بأنه يمثل أهون الطبقات على وزارة المعارف شأنا " ( ص ١١١ ) ومع ذلك كله نلاحظ أن حديث الكتاب عن المعلم - هنا وفي مواطن أخرى - يتم في جو عاطفي ، تساق فيه العبارات المؤازرة ماديا ومعنويا ، ولكن رسم منهج واضح لعلاج هذه الحالة ليس واضحا بالقدر نفسه : " وإذا طلبت إلى المعلم أن يكون مؤدبا بالمعنى القديم قلا يقصر جهده على صب العلم في رأس التلميذ، وإنما يربيه ويثقف عقله ، ويقوم نفسه ، ويهيئه تهيئة صالحة للحياة العملية من جهة ، وللرقى العقلى من جهة أخرى ، فأول ما يجب عليك لهدذا المؤدب أن تشق به ، وتطمئن إليد ، وتشعره بتلك الثقة وهذا الاطمئنان . فإن أنت

لم تفسعل ذلك وأبيت إلا أن تندس بين المعلم وتلميذه ، وأن تشعر المعلم في كل لحظة بأنك من ورائد تقيد أنفاسه ، وتحصى عليه الكبيرة والصغيرة ، أفسدت عليه أمره من جميع الرجود . . ويصبح المعلم آلة من الآلات ، وأداة من الأدوات في هذا المصنع العسقيم السخيف الذي نسميه المدرسة . .

" أواثق أنت بأن التلمية يحب معلمة ويحترمه ؟ أواثق أنت بأن المعلم يحب المفتش ويطمئن إليه ؟ أو اثق أنت بأن المفتش يحب مراقبة التعليم التي يتبعها ؟ أما أنا فواثق بما يناقض هذا كله " ( ص ١٧٤/١٧٠ )

إن طريق التعليم - كما يصوره كتاب "مستقبل الثقافة في مصر " - طريق ملئ بالأشواك ، والمعوقات التي تقف في سبيل تقدمه معوقات كثيرة ، يجئ في مقدمتها الامتحانات ، والكتب المدرسية .

ولطه حسين في هذين الأمرين آراء تبدو للناظر الآن " تقدمية " في وقتها - بل حتى وقتنا - إلى حد كبير . ومن الواضح أننا لم نفلح - بعد حوالي نصف قرن من الزمان منذ أن كتب طد حسين كلامه - في إيجاد حلول مرضية لموضوع الامتحانات ، وموضوع الكتب

المدرسية. ولطه حسسين في مسوضوع الامتحانات الكلام التالى:

" الأصل في الامتحان أنه وسيلة لا غاية .. ولكن أخلاقنا التعليمية جرت على ما يناقض هذا أشد المناقضة ، ففهمنا الامتحان على أنه غاية لا وسيلة . . . وأذعنا ذلك في نفوس الصبية والشباب وفي نفوس الأسر، حتى أصبح ذلك جزءا من عقليتنا ، وأصلا من أصول تصورنا للأشياء وحكمنا عليها " ( ص ٢٠٦ ) وقد أفضى هذا النوع من قلب طبائع الأمور إلى نتيجة كان لابد أن يفضى إليها ، وهي ضياع الهدف الأصلى ، الذي هو من عظائم الأمور ، وإحلال أهداف أخرى محله هي من توافعه الأمور ، ولذلك - والكلام هنا لطه حسين : " لا ينبغي أن ننكر ما نراه من عناية شبابنا بالتاف، من الأمر ، وإكبارهم للسخيف ، وإعراضهم عن عظائم الأمور ، بل عجزهم عن الشعور بعظائم الأمور والأشياء ذات الخطر . لا ينبخى أن ننكر ذلك ، لأن هــؤلاء الشـــبــاب ينشــأون على العناية بالامتحان وهو تافع ، وعلى إكبار الشهادة وهي سخيفة ، وعلى الإعراض عن العلم ، و هو لب الحياة وخلاصتها " ( ص ١٠٩ ) ولقد تطور هدذا الخلط الشائن بين الغايات والوسائل إلى خلط أكبير بين

التعليم والسياسة ، فجرت أمور الأول على ما أرادته الأخيرة ، وحدث هذا الذي تقشعر منه الأبدان ، وهو علق الجماهير " باللعب " الخطر بأمر التعليم وإجراءاته . يقول طه حسين : " فإذا ظهرت نتيجة الامتحان رديئة غير مرضية لكشرة التلاميذ وكشرة الأسر بالطبع ، شاع السخط، وعمت الشكوى، واشتد الضغط على الحكومة ، واضطرت الحكومة إلى أن تفكر في الأمر ، وتلتمس له علاجا ، وعلاجها ٠ ديماجوجيا يتملق شهوة الأسر في نجاح أبنائها بالحق وبغيير الحق" (ص ١٠٩) هذا هو نوع الكلام الخطير الذي يقوله طه حسين في أمر الامتحان ، وهو يدل على أن التعليم لم يسلم من الشوائب التي تعكر جيوه في يوم ميا ، وهو كنذلك يسحب ظله البغيض على أمور التعليم كلها، ويلقى روحا من التشاؤم على كل محاولة في أي جانب من جوانب الإصلاح . ويبدو أن الأمسر لذلك يحستساج إلى إصلاح جددرى لمرضوع الامتحان هذا ، وهو شئ تنبهت له كثير من الدول المتقدمة وغير المتقدمة . والذى يتسأمل مساحسوله الآن يلاحظ أن الاستسحانات تفاقم أسرها منذ أن كتب طه

حسين كلامه ، فزاد الحال رهبة على رهبته ،

وسممعنا عن ألوان من الغش لم تخطر لطه حسين على بال . ولطه حسين اقتراح محدد في مسألة الامتحانات يغرضه على النحو التالي:

" اذا ائتمنت المعلم على التلميذ فامنحه ما يلائم هذه الأمانة من الثقة ، واطلب إليه أن يختبر تلاميذه في المادة التي يدرسها لهم بين حين وحين ، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، وأن ينحهم درجات على هذا الاختيار ، فإذا كان آخر العام فليراجع هذه الدرجات ليسرى أيستحق التلميذ أن ينتقل إلى الفرقة الأخرى. أم لا يستحق . فإن كانت الأولى أقبل التلميذ فرحاً مبتهجا على إجازته الصيفية ، ثم على عامه الدراسي الجديد ، وإن كانت الثانية امتحن التلميذ امتحان النقل في المواد التي لابد من أن يمتحن فيها ، فإن نجح فذاك ، وإن رسب أعاد عامه الدراسي " ( ص ٢١٤ )

أما أمر الكتب المدرسية فلا يقل أهمية - وحاله لا يقل سوءا - عن أمر الامتحانات ً . و" المركزية " المعرقة تتحكم في الكتب كما تتحكم في الامتحان . والوزارة ( على اختلاف تسميتها عبر الزمن ) تريد أن تحكم قبضتها على شئ ، وهي فيما يبدو الآن تتلذذ وتفتخر

بأن يكون لها كتبها ومؤلفوها المفضلون .
ويتندر الساخرون بأمر هذه الكتب الآن – وبعد
زمن طويل مما ورد في كتاب " مستقبل الثقافة
في مصر " لطه حسين – بأن هذه الكتب –
وأتحدث عما أعرف من أمر اللغة العربية –
قد كتبت خصيصا لتنفير التلاميذ من اللغة
العسربيسة والأدب العسربي ، وربا من فكرة
التعليم كلها .

ويرى طه حسسين أن الوزارة لابد أن ترفع يدها عن أمر الكتاب المدرسى ، وتقتصر مهمتها على اختيار أحسن المتاح لتلاميذها . وقد استخدم طه حسين في ذلك كلمة "التجارة" ، ولكنني أقول إنه سواء أتاجرت الوزارة في الكتب بالبييع والشيراء ، أم احتكرت الكتب ووزعتها مجانا فخسرت" تجاريا" ، فإن الحال من الناحية التعليمية التربوية هي نفس الحال :

من الذى فرض على وزارة المعارف أن توزع الكتب والأدوات على التلامية ؟ لم يفرض ذلك عليها أحد ، وإنا تبرعت به من عند نفسها . . بل لست أقف عند هذا الحد ، وإنا أسأل لماذا تقرر الوزارة في هذه المادة أو تلك كتابا بعينه تشتريه . . . جسب الوزارة أنها

ستضطر دائما إلى تموين مكتبات المدارس ليقرأ المعلمون والتلاميذ ، ولتيسر لهم القراءة الحرة . نعم خير نصيحة تقدم إلى وزارة المعارف هي أن تدع التجارة للتبجار ، والتأليف للمؤلفين ، وأن تكتفى بامتحان الكتب ، والدلالة على الصالح منها " (ص ٢٢٢ مابعدها)

من الطبيعى لكاتب تنويرى عظيم ، يؤمن " بالتحديث " ، وبالنظام الاجتماعى المتقدم ، وبالنظام الاجتماعى المتقدم ، وبالنموذج الغربى مند على وجد الخصوص ، أن يعطى قدرا كبيرا من الاهتمام لأمر "اللغات الأجنبية " حين ينظر في شئون التعليم . ويرى طد حسين أن التعليم الأولى كله ينبغى أن يخلو من تعلم اللغات الأجنبية ، وكذلك الحال يخلو من تعلم اللغات الأجنبية ، وكذلك الحال بالنسبية للسنوات الأربع الأولى من المرحلة التعليم من مراحل التعليم .

أما فسيسمسا يلى ذلك فسيلخص أمسر تعلم اللغات الأجنبية على النحر التالى:

" أنا أقسسم المواد التي تدرس في المدارس العامة قسمين . أحدهما فرض على التلاميذ جميعا لأنه قوام الثقافة العامة لكل مثقف مستنير . ومن هذا القسم التاريخ والجغرافية واللغة الوطنية والرياضية والعلوم التجريبية كالطبيعة والكيمياء وعلم الحياة . والآخر ما

يجوز أن يختلف فيه التلاميذ وهو اللغات الأجنبيسة وآدابها . فكل من أراد أن يهسيئ نفسه بعد الثقافة العامة للدراسات الرياضية أو العلمية أو للدرسات الفنية في المدارس الخاصة فرضت عليه مع هذا المقدار المشترك لغستين حسيستين يخسسارهما بين الإنجليسزية والفرنسية والألمانية والإيطالية . وكل من أراد أن يهيئ نفسه بعبد الثبقافية العبامية للتخصص في اللغة العربية وآدابها فرضت عليه التعمق في درس اللغة العربية والثقافة الإسلامية وإتقان لغة أوربية حية ، وخيرته بين إحدى هاتين اللغتين الشرقييتين العبرية والفارسية . وكل من أراد أن يهيئ نفسه بعد الثقافة العامة للدراسات الأدبية المختلفة كالتاريخ والجغرافية والفلسفة والآداب الخالصة لاحدى اللغات فرضت عليه اللغة اللاتينية ولغة أجنبية حية وخيرته بين اللغة اليونانية

ويشرح طد حسين وجهة نظره فى وجوب التأخر فى البدء بتعلم اللغات الأجنبية بأنه يريد أن يخلص قسم كبير من التعليم - فى بداياته - للثقافة الوطنية ، كما أنه لا يريد أن يطغى تعلم اللغات الأجنبية - فى هذه

ولغة أوربية أخرى " ( ص ٣٠٠ ، ٣٠١ )

الفترة الحيوية من فترات التلقى – على تعلم اللغة العربية التى ترتفع الشكوى من ضعف التلاميذ فيها . وهو إذ يحس أن البلاد التى يتخذها نموذجا يحتذى فى التعليم لا تؤخر البدء بتعلم اللغات الأجنبية إلى هذا الحد يبادر ببيان الفرق بيننا وبينهم فيلخصد فى أمرين : " . . أحدهما أن للصبية الأوربيين من دورهم ومنازلهم وبيئاتهم خارج المدرسة مدارس يتعلمون فيها لغتهم الوطنية ويثقفون فيها يتعلمون فيها لغتهم الوطنية ويثقفون فيها اللغات الأوربية – مهما تختلف – من التوافق والتقارب خطا يختلف قوة وضعفا باختلاف منازل بعضها من بعض ، ولكنه على كل حال يبسر درسها على الصبية الأوربيين " ( ص ٢٦٠ ، ٢٦١ )

وقد يجادل الناس طه حسين فى أمر تعلم اللغات الأجنبية هذا ، وبخاصة فى أمر الزمن الملائم من عمر التلميذ الذى ينبغى أن يبدأ فيه هذا التعلم ، فقد يقال إن البدء المبكر هو الضمان لتجويد اللغة الأجنبية ، وإن تعلم التلميذ إياها مع اللغة العربية لا يضعف أمر العربية بل قد يقويها بتنمية المهارات اللغوية لليه

وقد يقال: كيف يبدو طه حسين - من

THE Combine - (no stamps are applied by registered version)

ناحيية - راغيها في الاغتيراف من اللغيات الأجنبية بعدم قبصرها على لغة أو اثنتين، ويبدو - من ناحية أخرى - راغبا في تأجيل تعلمها ؟ وهل يكن أن يزدحم وقت قبصيس بتعلم لغات عدة ، ثم تتحقق نتائج مرضية ؟ إن الناظر في حال تعلم اللغات الأجنبية الآن يعلم أن حالها آل إلى مجرد" شبكليات وقشور " ( لا يستثنى من ذلك حالها في أقسام اللغات ذاتها ، بل وفي الكليات التي تجعل وسيلة التدريس بها اللغة الأجنبية ) . وأنا لا أقول إن هذا راجع إلى خطة طد حسسين في تعلم اللغات الأجنبية ، فأنا لست واثقا من أنه أخذ بها ، ولكن الذي لا شك فيه أن أمر تعلم اللغات لا يزال عقبة في طريق تقدم التعليم ، وأن هذا الأمر ينبغى أن ينال أقصى الاهتمام في كل مراجعة أو نظر في أمر التعليم المصرى والثقافة المصرية.

أما حال اللغة العربية فأشق تناولا في كتاب " مستقبل الثقافة في مصر " . وتبدأ معالجته بموضوع بديهي هو بيان أهمية اللغة العربية . ويسوق طه حسين أدلة على أهمية اللغة العربية بعضها منطقى ، وبعضها عاطفى ،

خلاف ؛ فاللغة العربية لغتنا الوطنية ، وهي اللغة التي نفكر بها ، وهي لغة الدين ، وهي لغة الماضي بما يحمل من تراث وتقاليد ، وهي لغة الأجيال القادمة إلى آخر هذه المسلمات. وميا يكاد طدحسين يقنعنا بأهمية اللغية العربية ، ووجوب بذل أقصى جهد في العناية بها ، حتى يشن حملة شعراء على مؤسستان . تعليميتين ارتبط اسمهما بتعليم هذه اللغة ودراستها هما الأزهر ، ودار العلوم . وخلاصة ما يراه في هذا الصدد أن أيا من المؤسستين لم تعد قادرة على حمل مسئولية تطوير اللغة العربية . يقول طه حسين : " اللغة العربية ليست ملكا لرجال الدين . . يتصرفون وحدهم فيها ، ولكنها ملك للذين يتكلمونها جميعا من الأمم والأجسيسال ، وكل فسرد من هؤلاء الناس حرفى أن يتصرف في هذه اللغة تصرف المالك متى استوفى الشروط التي تبيح له هذا التصرف " (٣٠٧) تلك هي اللهجة الخفيفة (نسبيا) التي يرفض بها طه حسسين أن يكون الأزهر وصيبا على تعليم اللغة العربية والاضطلاع بتطويرها .ولكنه - إذ يمضى في شرح الموضوع - يكشف عن جوانب من نقصان " مؤهلات " الأزهر التي تجعله عاجزا عن النهوض باللغة العربية:

"فالأزهر لا يعسرف من تطور اللغسات الأجنبية حديثها وقديها شيئا ، بل هو لا يكاد يعرف من هذه اللغات نفسها شيئا . والأزهر لا يجهل اللغات السامية جهلا تاما . والأزهر لا يكاد يتجاوز كتبه المعروفة العقيمة إلى كتب القدماء في اللغة وآدابها وعلومها إلا قليلا ، وهو مع ذلك يريد أن يشرف على علوم اللغة العربية، ويقوم دونها، ويحول دون إصلاحها ". (ص ٢٣١) تلك هي قواعد " الهجوم " الذي يطوره طه حسين على الأزهر ، وينتهي به شاملا مريرا ؛ فهو ينتقل به من الكلام على عدم صلاحيته لتدريس اللغة العربية إلى وجوب تطويره ، وتحديثه ، واتصاله بالواقع ، ويوجه إليه – في خلال كل ذلك – اتهامات أقل ما ترصف في خلال كل ذلك – اتهامات أقل ما ترصف به أنها تعنى عدم الصدق مع النفس :

وليس من الخير أن يكون الأزهر حربا على الحياة الحديثة ، فإن هذه الحرب لا تجدى ولا تفيد . وإنما الخير والواجب أن يكون الأزهر ملطفا للحياة الحديثة ، مخففا لأثقالها ، ملائما بينها وبين ما ينهى الله عنه من الشر والمنكر . وذلك لا يكون إلا إذا عرف رجال الدين حياة الناس كما يحيونها ، وأتقنوا العلم بأسرارها ومشكلاتها وما تجر على الناس

من شر ، وما تدفعهم إليه من إثم . وسبيل ذلك أن يشقف الأزهر بالشقافة الحديثة ، كما يشقف بها غيره من المعاهد ، وأن يمتاز بعد هذا بما لا تمتاز به المعاهد الأخسرى من هذه الشقافة الدينية الخالصة ، بحيث إذا اتصل رجاله بطبقات الناس لم يناقضوهم ولم يباينوهم ولم يباينوهم ولم يجدوا مشقة في الوصول إلى قلوبهم والانتهاء إلى نفوسهم ، والتأثير في هذه النفوس ، وتلك القلوب " ( ص 2072 )

ويبلغ طه حسين فى هجومه على الأزهر مداه حين يتهمه بالتظاهر باصطناع الحبياة الحديثة ليصل إلى السيطرة على الحياة بطرق غيسر صحيحة:

" وهذا يقتضى أن يعدل الأزهر عدولا تاما عسما دأب عليه من الانحياز إلى نفسه والعكوف عليها والانقطاع عن الحياة العامة . وقد يقال إن الأزهر قد أخذ يترك هذه السيرة ، ويتصل بالحياة العامة ، ويأخذ بحظوظ حسنة من الثقافات الحديثة على اختلافها . وهذا صحيح في ظاهره ولكنه في حقيقة الأمر غير صحيح ، فالأزهر ما زال منحازا إلى نفسه ، مستمسكا بهذا الانحياز حريصا عليه . وهو من أجل هذا الانحياز نفسه يريد أن يتصل

بالحياة العامة على النحر الذى نراه الآن . 
يريد أن تكون له نظمه الخاصة ، وإجازاته 
الخاصة ، وطرقه الخاصة فى الحياة والتعليم ، 
ويريد مع ذلك أن يفرض على الحياة العامة 
فرضا ، وأن يفرض نفسه باسم الدين . وما 
هكذا يكون الاتصال الصحيح بالحياة العامة 
والاشتراك فيها " ( ص ٤٧٤ ، ٤٧٥ )

وقد كان لطه حسين نظرة تحذيرية تنبأت بما اليد الحال في الأزهر . لقد حذر من الصدع الذي سيترتب على عدم إدماج برامج التعليم ، وعدم توحيد الأمة على نهج تعليمي واحد ، وحذر من استقلال الأزهر بمؤرخيد وجغرافييد وعلمائد وقانونييد ، بل أطبائد ومهندسيد . ولكن الأمر جرى على ما خافد طد حسين ، ونحن نعيش منذ زمن طويل الآن حياة " جامعة الأزهر " . وهناك شكوى ليست خافية ترتفع من داخل هذه الجامعة ذاتها - وبخاصة من داخل الكليات العملية - من تدهور الحالة التعليمية المترتبة على قصر القبول في جامعة الأزهر على طلاب التعليم العام فيد .

يقول طه حسين: " فإذا أرادوا أن يعلموا اللغة العربية مثلا فطريقهم إلى ذلك الآن دار العلوم وكلية الآداب ومعهد التربية ، لا كلية

اللغة العربية الأزهرية ، وإن أرادوا أن يعلموا التاريخ أو الجغرافيا أو الطبيعة أو الكيماء فطريقهم إلى ذلك كلية الآداب وكلية العلوم ومعهد التربية . وإن أرادوا أن ينهضوا بأعباء القضاء أو الطب أو الهندسة فطريقهم إلى ذلك كلية الحقوق والطب والهندسة . فأما أن تنشأ في الأزهر كليات وأن تمنح هذه الكليات درجات لا علم للدولة بها ولا سلطان للدولة عليها ، ثم يفرض المتخرجون في هذه الكليات على الحياة العامة فرضا فهذا هر الذي لا يفهم ولا يمكن أن يساغ في بلد متحضر " ( ص ٤٧٧ / ٤٧٨ ) أما دار العلوم فيقول طه حسين إنها أنشئت أصلا لتواثم بين موقفين متناقضين أدركهما المشرع لشئون التعليم العصرى في مصر منذ البداية ؛ أحدهما وجوب أن يكون معلم اللغة العربية مؤهلا بطريقة علمية تشبه الطريقة التي يتأهل بها غيره من مدرسي مواد العلم ٠ ( ولم يكن هذا يتوفر للأزهر الذي كان مهيمنا على تعليم اللغة العربية آنذاك ) والآخر الصلة التى لا يمكن أن تنكر بين اللغة العربية والدين . وقد رأى المشرع - إزالة لهذا التناقض -إنشاء مدرسة عليا تكون " صلة ما بين الأزهر وبين الحياة ، يؤخذ فيها طلاب أزهريون قد تثقفوا ir Combine - (no stamps are applied by registered version)

إلى حد حسن بالثقافة العربية الإسلامية ثم يثقفون من أصول العلوم المدنية وفروعها عقدار معقول ، ثم يكلفون تعليم اللغة العربية في المدارس العامة " (صس، ٣، ٣٧٣)

ولكن دار العلوم لم تحقق - فيما يرى طه حسين - الغاية التى أنشئت من أجلها ؛ "فالإنتاج الأدبى الذى تعتمد عليه نهضتنا المصرية الحديثة قليل التأثر جدا بهذه المدرسة" ، ودار العلوم " لم تنجح فيما كان ينبغى أن تنجح فيه من تجديد علوم اللغة العربية . . وإغا نجحت فى الاختصار والاختزال " ، وهى " لم توفق إلى ما كان ينبغى أن توفق فيه من تجبيب اللغة العربية إلى نفوس التلاميذ " ، وهى قد " أعرضت عن تعمق العلوم الإسلامية وهى قد " أعرضت عن تعمق العلوم الإسلامية كما يفعل الأزهريون وهى لم تستطع أن تتعمق العلوم المدنية الحديثة كمما تفعل المدارس العامة " ( ص ٣٥٧ / ٣٥٧ )

ويقترح طه حسين علاجا لحالة دار العلوم أن تضم إلى الجامعة فتكون " في الجامعة المصرية مدرسة اللغة العربية واللغات الشرقية ، بمكان يشبه مكان مدرسة اللغات الشرقية من جامعة لندن " ( ص ٣٥٧ / ٣٧٨ ) وقد ضمت دار العلوم الى الجامعة استجابة لاقستراح طه حسين أو لغيره – وذلك

منذ سنة ٤٦. ١ ، ولكن السؤال الآن هر : هل صلح حال اللغة العربية بهذا الانضمام ؟ يبدر أن المشكلة أبعد من أن يحلها قرار إداري يصدر هنا أو هناك .

يريد طه حسين أن يبدأ إعداد مدرس اللغة العربية منذ أول التعليم الثانوي ( وينبغي أن نستحضر أن التلمييذ قبضي فيتبرة التعليم الإلزامي ، وأربع سنوات أخسري ، يتسعلم بالعربية وحدها ) ، ويريد أن يكون ذلك في تخصصين هما فقه اللغة ، ويضم إلى العربية فيه اللغات السامية كما سبق ، والآخر آداب اللغسة ، ويكون الاسستسعسداد له بعضم اللغسة الإيرانية (كذا). ولكن السوال هو: أي نوع من العربية ذلك الذي يريد له طه حسين التقدم والازدهار ؟ هنا يبدو - على غير ما قد يتوقع غلاة الفصحى والأزهريون بخاصة -حريصا على الفصحى ليس غير ؛ ويضيف : "نعم وأحب أن يعلم الحافظون عامسة والأزهريون خاصة - إن كانوا لم يعلموا بعد -أنى من أشد الناس ازورارا عن الذين يفكرون في اللغة العامية على أنها تصلح أداة للفهم والتفاهم ، ووسيلة إلى تحقيق الأغراض المختلفة لحياتنا العقلية (٣١٤) وهو يشفع ذلك

بهجوم على العامية تزيل من النفوس كل أثر بأنه من المتعاطفين معها: "لم أومن قط ولن أستطيع أن أومن بأن للغهة العهاميهة من الخصائص والمسيزات ما يجعلها خليقة بأن تسمى لغة ، وإغا رأيتها وسأراها دائما لهجة من اللهجات قد أدركها الفساد في كثير من أوضاعها وأشكالها ، وهي خليقة أن تفني في اللغة العربية الفصحى إذا نحن منحناها ما يجب لها من العناية فارتفعنا بالشعب عن طريق التعليم والتثقيف ، وهبطنا بها هي عن طريق التيسير والإصلاح إلى حيث يلتقيان في غير مشقة ولا جهد ولا فساد " ( ص ٣١٤ / ٣١٥) أما طريق هذا الإصلاح والتيسير فسبيله تحطيم أسطورة التحسو، " ومن أقسبح الخطأ وأشنعه أن نظن أن إتقان النحو يمكن من إتقان اللغة " ٣٣ على أن الإصلاح ينسغى أن عتد إلى الصرف والبلاغة وتيسير أمر القراءة والكتابة . على أنه حريص في تلك النقطة الأخيرة بالذات على ألا يظن به الذهاب إلى حد تبنى فكرة استخدام الحروف اللاتينية في الكتابة: " أحب أن يعلم المحافظون أني قاومت وسأقاوم أشد المقاومة دعوة الداعين إلى اصطناع

الحسروف اللاتينيسة " (ص ٣٢٨) وحد الإصلاح

لديه هو تقريب اللغة العربية من الحياة الحديثة، وعدم إهدار هويتها الأصيلة، وتيسير قراعدها ورموزها على نحو يصلها بالحياة، ويجعل منها وسيلة صالحة لحمل ثقافة العصر، ومساعدة الشعب على الترقى في درج الحياة العصرية.

تنساب الأفكار بنعومة فائقة في كتاب
« مستقبل الثقافة في مصر " مازجة بين
« التعليم " في جسم واحد متكامل ، تفضى
أعضاؤه بعضها إلى بعض . وهناك أدوات
حيوية يكتمل بها هذا الجسم الكل ، يجئ في
مقدمتها – عند طه حسين – إنشاء " المعهد
العلمي المصري " الذي يناط به تشجيع البحث
العلمي ، وتنظيم الهيئات الأدبية والفنية .
وثمة غوذج صالح للاحتذاء هنا هو المعهد
العلمي الفسرنسي ( والواقع أن النمسوذج
الفرنسي الصالح للاحتذاء هو أول شئ يجئ
إلى ذهن طه حسين كلما كان ذلك لازما ) :

" فسإنى لا أبتكر هذا النحسو من النظام الذى أقسرحه ابتكارا، ولا أخسرعه من عند نفسى ، وإغا أنقله من الحساة الأوربية نقلا أتوخى فيه ملاءمة البيئة المصرية الخاصة وما يكن فسيسها وما لا يمكن " ( ص ٤٩٤ )

ومن شان هذا النظام المقستسرح أن يوثق الرابطة بين ما لدينا وما وراء الحدود . ولن يتأتى ذلك - بالطبع - إلا بترجمة الآثار ذات الأثر البعيد في النهضة الثقافية في العالم. ولموضوع " الترجمة " في كتاب " مستقبل الثقافة في مصر "حديث غير قصير . وهو يبدأ بإبداء الحسرة على جفاف حياتنا الثقافية نتيجة نقص الترجمة عن الغير أو انعدامها. ويغلف الحديث بالسخرية من النفس ؛ فنحن نتحدث عن مجد العرب الأولين لأنهم " أقبلوا في شره رائع على آثار الأمم المتحضرة " ، " ونظل بعد ذلك خامدين جامدين " ، " والآثار العلمية والفنية تزيد وتزيد ، والعقول الأوربية والقلوب الأوربية تستمتع ، والحضارة الأوربية ترقى ، ونحن مستمتعون بما نحن فيد من العجز والقصور " ( ص ٤٩٧/٤٩٦ )

إن الصورة الثقافية المرسومة لهذه النقطة قامّة جدا ؛ فاللغات التي تستحق الترجمة عنها يجهلها معظم الناس ، والقلة التي تعرفها لا تقرأ ما يذاع فيها من علم وأدب . والنتيجة أننا لا نترجم . وكيف نترجم إذا كنا لا نقرأ ؟ وكيف نقرأ إذا لم نكن مشقفين ؟ وينشأ عن هذا كله خطر عظيم جدا ، وهو أن

الذين يقسر ءون ويكتب ون يجمهلون الحسنارة الحديثة. ويتجلى هذا الخطر على نحو أعظم حين ينشعب المثقفون ( الأولى أن يقال المتعلمون ! ) : " قلة ضئيلة تعرف بعض اللغات الأوربية ولا تقرأ فيها ، وهي مع ذلك تتمدح وتستطيل وترى نفسها عتازة ، وكنثرة تجهل اللغات الأوربية جهلا تاما ولا تجد من التراجم ما يضع عنها إصر هذا الجهل ، فستردري أوربا وتزدري حضارتها وتزدري من يعجبون بأوربا وحضارتها " (٤٩٨) هذا تحليسل واقعي صحيح للوضع ، وهو لا يزال يحكم حياتنا الثقافية حتى اللحظة الراهنة ، بل إنه ليزداد سوء على مدى الأيام . وهو صحيح بشقيه اللذين عبر عنهما طه حسين ؛ قله تتشدق بأوربا على غير معرفة ، وقلة تزدرى أوربا على غير معرفة ، ولا شئ أسرأ من هذا يكن أن يحدث فيقف حجر عثرة في طريق نضج " الهرية " الثقافية للأمة .

يقول طه حسين: " فلنترجم إذن ولنكثر من التسرجمة"، ويدعو إلى انشماء " مكتب الترجمة " في وزارة المعارف، مؤكدا أنها الوسيلة التي تدفع الشباب إلى التقليد والمحاكاة، وهما من أرقى عناصر الحياة

العقلية وأقواها ؛ فالترجمة عنصر "سيغنى اللغة ويحييها ، وسيغذى العقل المصرى وينميه ، وسينشر الشقافة ويذيعها ، وسيقرب بين الطبقات المختلفة فى الشعب ، وسيحق الكرامة القومية التى تريد أن ترتفع عن الجهالة والغفلة ، وألا تكون صفوتنا دون غيرها من صفوة المثقنين فى الأمم الأخرى ، وألا تكون عامة الناس وألا تكون عامة الناس فى الأمم الأخرى أيضا " ( ١٩٩٩ / ٥٠٠ )

استحدثت وسائل أخرى – إلى جانب الكلمة المكتوبة – للشقافة هي الصحافة والإذاعة والسينما والتمثيل ( ولم يكن التلفزيون أو الكاسيت أو الفيديو أو الكمبيوتر قد استحدث في مصر أو زاحم الكتاب لذلك الحين ) ، فما موقف كتاب " مستقبل الثقافة في مصر " من هذه المستحدثان ؟ وكيف نستغلها في التقدم الثقافي ؟ الأصل في هذه المستحدثات – عند طه حسين – أنها خطر على الكلمة المكتوبة ، ولكن حالتنا التي تتفشي فيها الأمية ، فلا يقرأ الناس كثيرا الكلمة المكتوبة ، حالة خاصة تحتم علينا أن نستخدم هذه المستحدثات لصالح القضية . ولا أقل من أن نشجع الاستفادة من الصحافة

بلغتها السهلة وإغرائها ، وأن نأخذ بطرف من ثقافة الراديو ، ولكن الحيطة من أخطارهما واجبة ، فبلا بد من إنشاء لجان ( ثقافية وليسست سيماسيمة أو أمنيمة ) تراقب هذه الوسائل ، وتوجهها لصالح الثقافة ، وبخاصة فيما يتصل بالسينما ، والتي تقد من الخارج ، وتتهدد فن التمثيل لدينا ، وهو فن يجب أن ينال أقصى العناية لما له من فوائد تعليمية وثقافية .

ولن يكتمل الوضع إلا بأن تنشر مصر مظلة التعليم فيها على ما حولها من البلاد ، وذلك بتصدير النموذج التعليمي المصري إلى بلاد الشرق العربي . وهنده النقطية تعيد إلى الأذهان من جديد مصطلح " الشرق " و " الغرب " . فقد اتضع أن الشرق الذي يقول طد حسين إن مصر ليست جزءا مند لا يمكن أن يكون هو الشرق العربي ، وكيف يمكن أن يكون هو الشرق العربي ، وكيف يمكن أن يكون هو الشرق العالم وحدة تعليمية ثقافية تظلها المظلة المصرية ؟

لقد هاجم طه حسين " الكرم المصرى " ( يقصد البخل المصرى ) في إنشاء المدارس المصرية خارج الحدود ، وقارن بين حالنا وحال

أوربا في رعاية الطلاب الأجانب ، موضحا أن أوربا حين تفعل ذلك لا تفعله من أجل هؤلاء الطلاب ، وإنما من أجل نفسسها . ونحن لا الطلاب ، وإنما من أجل نفسسها . ونحن لا نتطلع إلى خارج الحدود " في فرنسا أو إيطاليا ، ولكن من حقنا أن ننشئ المدارس المصرية في البلاد العربية " . وإدارة هذه المدارس يجب ألا تكون وقصفا على المصريين ، بل ينبغي أن يكون لأبناء هذه المدان فيها نصيب ، وبالمثل فإن مناهجها ينبغي ألا تكون وقفا على ما يتصل بحصر من ينبغي ألا تكون وقفا على ما يتصل بحصر من معلومات . والقادرون مدعوون إلى الإسهام معلومات . والقادرون مدعوون إلى الإسهام في هذه المدارس . وليست المدارس وحدها هي التي يهتم بها طه حسين فيما وراء الحدود ، فللتعليم الجامعي ، والبرامج الثقافية نصيب من هذا الاهتمام . ( الفصلان ٥٧ ، ٥٨ من الكتاب)

ما الثقافة المصرية ؟ وما عسى أن تكون ؟ هذا هو السؤال الذى يطرحه الكتاب فى نهاية المطاف . وهو يبدو مطمئنا جازما فى أن لنا ثقافة مصرية خاصة تقوم على وحدتنا الوطنية ، وتتصل بنفوسنا المصرية الحديثة ، كما تتصل بنفوسنا المصرية القديمة . وهى ثقافة تصور آمالنا ومثلنا العليا ، وترى واضحة فى هذا الذوق المصرى الذى " ليس ابتساما خالصا ولا

عبوسا خالصا ". وهى ثقافة تجمع بين الجدة والقدم ، وتقوم على الاعتدال " الذى يشتق من اعتدال الجو المصرى ". ومن شأن هذا أن يجعل الطبيعة المصرية طبيعة معتدلة لا تسرف فى المحافظة ولا تسرف فى التجديد . هذه الثقافة المصرية هى تلك اللغة العربية المصرية المرسيقة التى لا تنبو عن الذوق ولا تتجافى عن الطبع ، وهى ذلك التراث المصرى القديم ، وذلك التراث العربى الإسلامى ، وذلك الذى كسبته مصر وتكسبه كل يوم من خير ثمرات الحياة الأوربية الحديثة :

" هى هذه العناصر المختلفة المتناقضة فيما بينها أشد الاختلاف والتناقض. تلتقى فى مصر فيصفى بعضها بعضا ، وينفى بعضها من بعض ما لا بد من نفيه من الشوائب التى لا تلائم النفس المصرية ، ثم يتكون منها هذا المزاج النقى الرائق الذى يورثه الآباء للأبناء وينقله المعلمون الى المتعلمين " ( ص ٣٣٥ )

ويمكن أن يقال - بتسرع - إن هذا الوصف - الذى يقدمه طه حسين - إنما هو كلام عام " إنشائى " لا يصنع ثقافة أو يشكل حضارة ، ولكن لا بد أن يقال أيضا فى النظر المتئد إنه وصف صحيح لحالة معنوية لا يمكن التعبير

عنها بأحسن من هذا . وهي حالة قد تبدو غائبة أحيانا ، ولكن اختفاءها تحت السطح '-لظروف مؤقستية أو خياصية - لا يعني عيدم وجودها ؛ فمصر ( الثقافة ) حقيقة واقعة ، وإلا فكيف استطاعت أن تعيش ( متميزة ) كل هذه القرون ؟ وإذا كان هذا الكلام إنشائيا فإنه الإنشاء الرقيق الصافى . والراقع أن أسلوب الكتاب يرق ويصفو كله نحو نهايته ، فيري في ختامه أشبه بالحلم المترائي في حالة بين اليقظة والنوم ، ولذا فإنه يمكن القول إن الكتاب هو نوع من العمل " الإبداعي " الذي يخلق حالة ذهنية ونفسية تلخص حلم رائد من رواد التنوير وصانع من صناع مصر الحديثة . وهذا الحلم يكشف عن نفسه صراحة في آخر فقرة من فقرات الكتاب ، وهي فقرة شاعرية تمضى على النحو التالى:

" هذا حلم رائع جميل تمضى فيد نفس هائمة تحب مصر وأهل مصر فى هذا الأفق الغريب الجسميل من آفاق الألب ، ولكند حلم يسيسر التحقيق قريب التعبير . فإن مصر التى انتصرت على الخطوب ، وثبتت للأحداث ، وظفرت بحقها من أعظم قوة فى الأرض فى هدوء وأناة وثقة بالنفس وإيان بالحق ، خليقة

أن تنتصر على نفسها وتظهر على ما يعترض طريقها من العقاب وترد إلى نفسها مجدا قديما عظيما لم تنسه ولن تنساه " ( ص ٥٣٦ ) بصف كتاب " مستقبل الثقافة في مصر " - بكل ماله وما عليه - موقف طه حسين المبدئي المطرد بصفته نصيرا للحداثة ، وداعية من دعاة التجديد . وهو بهذا الاعتبار يتكامل مع أعمال أخرى له يقف فيها إلى جانب الجديد ؛ فما من حال يصطرع فيها القديم والجديد ( واصطراعهما طبيعي ومحتوم ) إلا ونجد طه حسين يقف إلى جانب الجديد . ذلك أن انتصار القديم على الجديد - فضلا عن أنه غير طبيعي - يعنى لديه التخلف والجمود، على حين أن انتصار الجديد ( فضلا عن أنه طبيعى ) يعنى لديه الشورة التي تتحول في مجرى الزمن إلى واقع ثقافي جديد .

على أن الجديد الذي يقف إلى جواره طه حسين ليس الجديد المطلق وإنما الجديد النسبي. والواقع أنه لا يمكن أن يوجد جديد مطلق ، وإذن فالتسمية الأولى هي " التجديد " الذي هو عملية مركبة يدخل ضمن عناصرها القديم ذاته . ذلك هو موقف دعاة " التنوير " الذين يحرسون مسيرة الحياة نحو التقدم ، ويحفظونها

من أن تقع فى الزلل بتعبدها بالقديم ، أو بقفزها فى الظلام نحو جديد مطلق لا يتصل بالواقع - أو بطبيعة الأمور - فى شئ .

ومن التبسيط المخل للأمور أن يقال إن طه حسين في نظريته في " مستقبل الثقافة في مصر " مجرد ناقل لنظرية بول فاليرى التي حلل فيها عناصر العقل الأوربي إلى العنصر الإغريقي ، والعنصر الروماني ، والعنصر المسيحي . حقا لقد رد طه حسين عناصر العقلية المصرية الجديدة إلى ثلاثة عناصر هي النموذج الأوربي ، والتراث العربي الإسلامي ، والشخصية المصرية الخالصة ، ولكن ذلك لا عكن أن يكون نقلا لنظرية فالبرى ؛ ذلك لأن العبيرة في هذه الحالة ليست برسم الإطار الخارجي ، وإغا هي بتشكيل المادة التي تنتظم في هذا الإطار ، والواقع أن النظرية في النهاية تنبئق عن طبيعة هذه المادة المشكلة ، والأطر الخارجية لا يمكن أن تصنع نظرية على الاطلاق . وقسراءة الكتساب تعلن عن أن طه حسين يستقى مقدماته ونتائجه ، ومشكلاته وحلوله ، من تربة محلية خالصة ، ومن حياة يومية تعج بالمشكلات النابعة من تلك التربة . ويبقى أن نقول إن طه حسين قد عاش حتى

شهد تداعى حلمه الثقافى ، والتخبطات التى محبت محاولة تطبيقه على التعليم المصرى . وقد صرح قبيل وفاته بأنه يوه لو يكمل كتاب" مستقبل الثقافة فى مصر " ولا أدرى أى طريق كان سيسلك لو فعل ذلك . ولقد بالغ طه حسين حين ولى وزارة المعارف فى أمر " مجانية التعليم " ، ورعا كان لذلك أسباب قد تتجاوز البنود الفكرية لكتاب " مستقبل الشمافة فى مصر " إلى ظروف اللحظات السياسية التى كان يحياها داخل الوزارة .

ليت شعرى ماذا كان يكون موقف طه حسين لو شهد حالة التعليم المصرى اليوم، وما يعج به واقعه من مشكلات ، بعضها متعلق بالكتاب المدرسى ( وقد قطعت الوزارة في احتكاره شوطا طويلا ) ، وبعضها خاص بالأزهر (وقد استقل بطلابه ومعاهده وكلياته ) ، وبعضها خاص بدار العلوم ( وقد مضى على انضمامها إلى الجامعة أكثر من أربعين عاما شهدت تدهور حال مدرس اللغة العربية على نحو مطرد ) ، وبعضها خاص بأمر اللغات الأجنبية ( التي تتسابق المدارس في تعليمها منذ الحضانة وتسمى نفسها " مدارس اللغات " في حين يتدهور حالها أيضا باطراد ) . لقد

مضى صاحب الكتاب ، وبقى الكتاب ذاته ، ما شاءت ، ولكنها لا تستطيع أن تولى وجهها

منارة هادية ، تصطرع حولها الحياة والأفكار كلية في طريق مناهضة .

محمود الربيعي

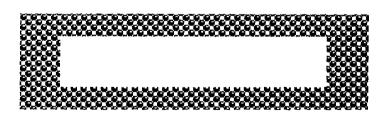

## من وجوه استعمال الهمزة في الشعر وموقف النحويين منه للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف (\*)

يسلك الشعر العربى سبلا مختلفة من أجل تحقيق توازن اللغة مع الوزن والقافية ، وتدين كثير من الصيغ للاستعسال الشعرى . ويستطيع المتتبع لظاهرة استخدام أكثر من صيفة لكلمة واحدة أن يعزو هذا التعدد للاستعمال الشعرى بوصفه سببا من أسباب هذا التعدد ، بإلاضافة إلى تنوع الاستخدام اللهجى في بعض الأحيان .

وسوف أتناول في هذا البحث جمانها من جوانب كثيرة يمكن تتبعها وتناولها ، وهذا الجمانب هو بعض وجوه استعمال الهمزة في الشعر ، مع ملاحظة أن بعض الشعراء - كما قرر كشيسر من الباحثين - كانوا يكتبون قصائدهم باللغة المشتركة حتى تشيع وتذيع ، ولكنهم - بالطبع - لم يستطيعوا التخلص من تأثير لهجاتهم الخاصة ؛ ومن هنا فإن كثيرا من الخصائص اللهجية تسلل إلى مستوى العربية الفصحى المشتركة . وأصبح بكثرة الاستعمال والتداول جزءا منها .

والهسمزة تحتل مكانا كبيرا في الدرس الصرفي ، وفي أبواب الإعلال والإبدال منه بخماصة ، ولعل السبب في ذلك أن نحاتنا القدماء عدوا الهسمزة أختا لأصوات العلة (الألف والواو والياء) " فأبدلوا هذه الحروف التي منها الحركات ؛ لأنها أخوات ، وهي أمهات البدل ، والزاوائد . وليس حرف يخلو منها أو من بعضها ، وبعضها حركاتها ، وليس حرف أقسرب إلى الهسمزة من الألف ، وهي إحدى الثلاث ، والواو والياء شبيهة بها أيضا مع شركتهما أقرب الحروف منها " (۱)

ومن جانب آخر ، تنفرد الهسمزة بأحكام خاصة تتعلق بتخيفيها ، وجعلها بين بين ، وإبدالها (٢) " ؛ فلتباعدها من الحروف ، وثقل مخرجها ، وأنها نبرة في الصدر جازفيها التخفيف " (٣) فضلا عن اختلاف قبائل العرب فيما بينهم في الهمز وعدمه ، فكان الهمز خصيصة من الخصائص البدوية التي اشتهرت بها قبائل وسط الجزيرة العربية وشرقيها .

<sup>( \* )</sup> استاذ النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم جامعة القاهرة .

<sup>(</sup>١) الكتاب لسيبريه ٢/ ١٤٤ ، ٥٤٥

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : الكتاب ٣ / ٥٤١ والمقتضب ١ / ٥٥٠ وما بعدها ، والقصائص ٣ / ١٤٩ وما بعدها وشرح الشافية ٢ / -٢٠ ، ٢٠ و شرح المفصل ٩ / ١٠٧ - ١٠٨ والضرورة الشعرية في النحو العربي ٢٤٢ -

<sup>(</sup> ٣ ) المقتضب ١ / ١٥٥ .

وكان عدم الهمز خصيصة حضرية امتازت بها لهجة القبائل في شمالي الجزيرة العربية وغربيها (۱) ؛ وذلك " أن الهموزة لما كمانت أدخل الحروف في الحلق ، ولها نبرة كريهة تجرى مسجري التهوع ( تكلفُ القيئ ) ثقلت بذلك على لسان المتلفظ بها ، فخففها قوم ، وهم أكثر أهل الحجاز ، ولاسيما قريش ، روى عن أمير المؤمنين على - رضى الله عنه - : نزل القرآن بلسان قريش وليسوا بأصحاب نبر ، ولولا أن جبرائيل - عليمه السلام - نزل بالهمزة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ماهمزنا ، وحققها غيرهم ، والتحقيق هو الأصل كسائر الحروف ، والتخفيف استحسان " (۲)

وإذن تخفيف الهمزة أو تحقيقها يرجع فى أصله إلى اختلاف اللهجات العربية ، وقد رأى بعض الباحثين أن تخفيف الهمزة ظاهرة حضرية ، وقد عندسقسها ظاهرة بدوية تناسب الخسسونة والبدارة (٣) . وقد لاحظ النحويون أنها تقيلة فى مخرجها ، وأن لها نبرة كريهة تجرى مجرى التسهوع ، ولكنه - مع ذلك - هو الأصل . وعلى عادة النحاة لم يذكروا ما يعنون بالأصل : أهو الأصل التاريخي ، أى أنه كان يستعمل

فى فترة معينة ثم حدث تطور فى النطق أدى إلى مباليس بأصل ؟ أو هو الأصل الصرفى ، وأعنى بد القوالب التى وضعمها الصرفيون مموازين للمسفردات ، وحباولوا إختضاع كل مجموعة منها لقالب معين منها ؟

ولكننا - مع ذلك - نسترشد بقولهم إن التحقيق هو الأصل ، مع مراعاة نزوع أهل المحضر إلى التخفيف ، وملاحظة ثقل مخرج الهمزة ونبرتها الكريهة ؛ لنستدل به على أن المقصود بالأصل هو الأصل التاريخى ، وأن اللغة في تطورها تلقى أحيانا ببعض الأصوات من بعض الكلمات استجابة لحاجة نطقية ترتبط بالبيئة وما يطرأ عليها من ظروف تدعوها إلى التخفيف . ومعنى هذا أن البيئة المجازية قد طرأ عليها ما جعلها تخفف الهمزة في نطقها ، وأن البيئة التميمية ظلت على على الأخرى من تطور عس نطق هذا الصوت .

وعلى ضوء من هذا سوف نرى أن الظواهر الهـمسزية التى وردت فى الشعسر قسد يكون بعضها لهجة ، أو أثرا باقيا من استعمال قديم ، أو تخففا من ثقل الهـمسزة ، وإن لم يوافق

<sup>(</sup>١) انظر: في اللهجات العربية: ٥٥ - ٨٠ والقراءات القرانيه في ضوء علم اللغة الحديث - ٣٠ - ٢٥.

<sup>(</sup>٢) شرح شافية ابن الحاجب ٢ / ٣٢ ، ٢١ .

<sup>(</sup> ٢ ) أنظر . في اللهجات العربية . ٥٠ وما بعدها .

شروط النحاة ، ولذلك عدوا ذلك مما يضطر اليه الشاعر .

ان مظاهر استعمال الهمزة في الشبعس متعددة ، وسوف أقبصر الحديث هنا على الاستعمالات التي رأى النحاة أنها لا تجرى على السنن المألوف الذين يعدونه مستري صوابيا يفرضونه على كل الاستعمالات في كل المستويات وينبغى بدءا أن أقسرر مع بعض الدارسين أن الشعر " مستوى خاص من الكلام له طرقيه ومنضايقه في استخدام الصيغ والتصرف في رتبة الكلمات في الجمل بل في الإعراب أحيانا بما يحقق للشاعر أداء مشاعره ونقل تحربته الفنية التي تنفذ إليها موهبته بين مظاهر الحياة العادية ، كما يسيطر عليه النغم والإيقاع سيطرة تشبه الموسيقي التي تؤديها الآلات بلا كلمات ، حينئذ تصبح اللغة التي يستخدمها وسيلة لتحقيق ما يحسه من جيشان النفس وعمق الشنعور وتدفق النغم ، وليس من المستغرب - والأمر بهذه الصفة - أن يجئ استخدامه للغة بطريقة خاصة تتميز - ولا تمتاز -عن استخدامها في النثر الذي يؤدي به أغلب صلات حياتنا الاجتماعية " (١)

إن استعمال الهمزة على غير ما يقرره النحاة ويجيزونه إلا في الشعر يكون بإبدال الهمزة في مواضع " بين بين " ، أو ردها في المواضع التي يطرد فيها حذفها ، أو حذفها وهي أصل ، أو تخفيفها بالبدل وعدم حذف الذي هو بدل منها في الجزم ، أو بدلها ، أو بدلها أو استبدال الياء بها في المواضع التي ينبغي أو استبدال الياء بها في المواضع التي ينبغي أن تكون هي الموجودة فيها ، أو قلبها قلبا مكانيا في الكلمة، وأخيرا قطع همزة الوصل، وسوف أتناولها مسألة بعد أخرى .

أولا: مسألة إبدال الهمزة في مواضع "بين ". وينبغى لكى نقف على وجد اختصاص الشعر بهذا الاستعمال أن نعرف المواضع التى تكون فيها الهمزة إذا أريد تخفيفها " بين بين " وهي تتلخص فيما إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها فتحة ، وكذلك إذا كانت مضمومة أو مكسورة ،كانت مع أى حركة قبلها " بين بين " في حال التخفيف . وقياس مذهب الأخفش أن تقلب يا عنالصة إذا كانت مكسورة وقبلها تعدة أو ضمة (١) . وكونها " بين بين " هو أن فتحة أو ضمة (١) . وكونها " بين بين " هو أن تكون بين الحسرف الذي مند حسركتها وبين

<sup>(</sup>١) المسترى اللغوى الفصحى واللهجات والنثر والشعر: ١١٦ . ( عالم الكتب ) .

ر ٢ ) انظر : ما يجوز للشاعر في الضرورة ١٠١، ١٠١ وشرح المفصل ٩ ﴿١٠١ – ١١٨ وشرح الجمل لابن عصفور ١٢٩ (١) والقراءات القرآئية في ضرء علم اللغة الحديث : ٩٩ .

الهمزة (۱۱). ومذهب البصريين أنها متحركة . ومذهب الكوفيين أنها ساكنة (۲۱). يقول سيبويه : " والمخففة فيما ذكرنا بمنزلتها محققة في الزنة يدلك على ذلك قول الأعشى : أنْ رأت رجُلاً أعْشَى أضرً به

ريبُ المنونِ ودَهْرٌ مُتْبِلٌ خَبلُ (٣)
وقد استدل أبن جنى بالوزن العروضى
لإثبات أن همزة " بين بين " متحركة (٤) . وقد
أثبت الدكتور عبد الصبور شاهين بعد أن قام
بتجارب معملية على جهاز ( سبكتروجراف )
أن " بين بين " ليس فى الواقع سوى حركة ،
وأنه يعنى سقوط الهمزة أساسا ، واتصال
الحركتين قبلها وبعدها مباشرة . (٥)

ومهما يكن من أمر فان النحاة اعتمدوا هنا على الشعر في تحديد همزة " بين بين " ، وقالوا إنه إذا اضطر شاعر في هذه المواضع لم يجعلها " بين بين " ، بل يخلصها حركة طويلة من جنس ما قبلها ليقيم وزن الشعر ، وينبغي

أن يلاحظ هنا أن كتب النحو والضرائر قد اكتفت بتداول هذه الشواهد الآتية :

قول الفرزدق :

راحَتُ عسلمة البغال عشيّة

فأرعَى قَرَارَةُ لاهَناكِ المَرْتَع (١)

" يريد : لاهَنَأك فأبدلت الهمزة ألفا لما احتاج
إلى التسكين ، والهمزة لا تسكن في مثل هذا
الموضع ، وسهل ذلك كون الهمزة والألف من
مخرج واحد . ومثله قول الآخر :
اذا ملا بطنه ألبائها حليًا

باتتْ تغنَيهِ وَضْرَى ذَاتُ أَجْراَسِ يريد : مَلاَبطْنَه " (٧)

وقول حسان بن ثابت :

سَالتُ هذيلُ رسولَ اللهِ فاحِشَةً

ضَلَّتْ هَذِيلُ بِمَا قَالَتْ وَلَمْ تُصِبِ (٨)

وقول زيد بن عمرو بن نفيل :

سالتانى الطلاق أنْ رَأْتَانى

قَلُ مالى قَدُ جِئْتمانى بِنُكُرِ (٩)

<sup>(</sup>١) انظر سر مناعة الاعراب ١ / ٥٠ ومجالس الطماء ١٢٢ وما يجوز الشاعر في الضرورة: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر المسالة ١٠٥ في الاتصاف في مسائل الخلاف لابن الاتباري ٧٢٦ - ٧٣١ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٣/ ٤٩ ، ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر: سر مناعة الإعراب: ١/ ٤٥ والخمنائس ٢/ ١٤٤.

<sup>(</sup> ه ) انظر : القرارات القرائية في ضر .

<sup>(</sup>٦) الكتاب: ٣/ ٥٥ه والمقتضب: ١/ ١٦٧ والكامل ٢ / ١٠٠ وشرح السرافي ١ / ٣٣٤ وما يجرز الشاعر ١٠٥ والمقصل ٣٥٠ وشرح المنافية الرضي ٢/ ٤٧ وشرح الجمل لابن عصفور ٢٦٤ (1) وشرح شواهد الشافية ٣٦٥ .

<sup>(</sup> ٧ ) صُرائر الشعر لابن عصفور: ٢٣٠ .

<sup>(</sup> ٨ ) ديوان حسان بن ثابت ٣٧٣ وانظر المصادر في الهامش قبل السابق . الكتاب ٢ / ٥٥٤ .

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢ / ٥٥٥ و ٣ / ٥٥٥ .

وَى كَأْنَ مَنْ يَكُن لَهُ نَشَبَّ يُحْدِ

يَبُ ومَنْ يَفْتِقرْ يعشْ عَيْشَ ضُرً يقول سيبويه: فهزلاء ليس من لغتهم سَلْتُ ولا يَسالُ . وبلغنا أن سَلت تَسالُ لغـة (١): ولذلك يقول السيرافي عن بيتي حسان وزيد ابن عمرو: إن هذا " ليس من تخفيف الهمز، وذلك أن من العسرب من يقسول: سَلتُه اُسالُه وهما يتسساولان فلا يهممز، وإغا أتي به الشاعر غير مهموز على هذه اللغة " (٢) ووجه كونهما ضرورة عند سيبويه أن قائليهما ليسا كونهما ضرورة عند سيبويه أن قائليهما ليسا عن لغتهم سلت ولا تسال ، فقد كان الشاعر إذا قال شيئا ليس.من لهجته الخاصة عد النحويون ذلك ضرورة منه .

ومن ذلك أيضا قول الشاعر:
ولايرهَبُ ابْنُ العمِّ ما عشْتُ صَوَلَتِي
ولايرهَبُ ابْنُ العمِّ ما عشْتُ صَوَلَةِ المُتَهَدَّد (٣)
ولا أُخْتَتِي مِنْ صَوَلَةِ المُتَهَدَّد (٣)
وقول الأخر:

يقولون جَهْلاً لينس للشَّيْخِ عَيَّلُ ُ لَعَمْرِي لَقَدْ أُعْيَلْتُ وَ انى رَقُوبُ (٤)

وقول ابن ميادة :

فكأن يُوميذ لِهَا حُكْمُها (1)

وقد جعل سيبويه والمبرد والأعلم الشنتمرى من ضرورة الشعر قول عبد الرحمن بن حسان : وكنتَ أذلُ منْ وَتد بِقاعٍ

يشجّعُ رُأْسَهُ بِالْفِهْرِ وَاجِي 🏋

يريد: الواجئ.

ولكن ابن الحاجب والرضى يجعلان ذلك قياسا في الشعر وغيره ، لأن كلمة ( واجئ ) آخر البيت ، وهو موقوف عليه ، فكأن آخر الكلمة همزة ساكنة قبلها كسرة . (٢١)

ومهما يكن من أمر فإن سيبويه يجعل بدل الهمزة فى الشعر فى مثل هذه المواضع قياسا خاصا بالشعر عا يؤذن بأنه كان يحاول وصف نظام الشعر وحده يقول " وقد يجوز فى ذاكله البدل حتى يكون قياسا متلئبا إذا اضطر ألشاعر " (٨).

وتابعه الرضى إذ يقول: " وإذا كهان فى ضرورة الشعر كان قياسا "(٩١) فهو - على ذلك -

<sup>(</sup> ١ ) الكتاب ٣ / ٥٥٥ . ( ٢ ) شرح السراني ١ / ٣٣٤ وما يحوز للشاعر / ١٠٥ وشرح الجمل ، لابن عصفور ١٣٩ .

رُ ٣ ) شرح الجِمل لابن عصفور ١٩٣٩ . (٤) السابق نفسه .

ر . ) سري ... وه و والمقتصب أ / ١٦٦ والكامل ٢ / ١٠٠ والمقصل ٥٣٠ وشرح المقصل لابن يعيش ١ / ١١٤ . ( ه ) الكتاب ٣ / ٥٥٥ والمقتصب أ / ١٦٦ والكامل ٢ / ١٠٠ والمقصل ٥٠٠ وشرح المقصل لابن يعيش ١ / ١١٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر شرح الشانية ٢ / ٥٠ . (٧ ) الكتاب ٢ / ١٥٥ .

<sup>(</sup> ٨ ) شرح الشافية ٢ / ٤٧ .

<sup>(</sup> ٩ ) شرح المفصل لابن يعيش ٩ / ١١٢ .

خاص بالشعر في رأيهما .

ملعل الصواب أن يكون ذلك مما يكثير في الشعر لابما يختص بد الشعر ، لأنه كان هناك " قوم من العرب يبدلون من هذه الهمزات التي تكون " بان بان الله حسروف لين فسيسبدلون من المفتوحة المفتوح ما قبلها ألفا فيقولون في سأل: سال ، وفي قرأ : قرأ ، وفي منسأة : منساة . ومن المضمومة المضمومة ما قبلها واوا ، ومن المكسورة المكسور ما قبلها ياء " وذلك - كما يقول ابن رشيق - " كثير جدا جائز في المنثور والفصيح (١١) " . وإذا كمان جمائزا في المنشور والفسسيح ، وكسان بعض العسرب يتكلم به ؟ فليس إذن خاصا بالشعر ، وليس من الضرورة في شئ ، غير أنه في الشعر كثير حتى قيل إنه قياس فيه . وإذا كانت همزة " بين بين " متحركة ، فإن إخلاصها حركة طويلة ليس إلا من باب إشباع الحركات.

ثانيا: مسألة رد الهمزة . وقد عدها أبو عفر التميمي القزاز . من مسائل الضرورة في الشعر إذ يقول : " وعما يجوز لد رد الهمزة في

الموضع الذي جسري على ألسنة العسرب مخففا "(٢) . وشواهد هذا النوع محدودة ، لأنها - في نظري - قمثل بقايا لأصول تاريخية تطورت ، ومن ذلك الفعل ( رأى ) " وذلك أن المستقبل من رأى جرى على ألسنتهم غيسر مهموز تخفيفا فيقولون : هو يرى ،فإذا احتاج الشاعر أجراه على أصله في الهمزة ومنه قول الأول :

لعمرك إننى لأحب نجداً

وما أرَّ أَى إلى نَجْدِ سَبِيلا يريد : وما أرى ، فهمز على أصل الهمز فى الفعل . ومثله قول الآخر :

ألأ تِلْك جارتُنا بالفضاءِ

تقولُ : أَتَرَاأَيْنَهُ لَنْ يَضِيعَا فهمز ترأينه على الأصل . وكذا قال الآخر : أرى عينَى مالم تر أياه

كلانا عَالِمٌ بالترهّات (") والقرار هنا مستابع لابن جنى الذى يرى هذا ضرورة ، ويقول عن البيت الأخير " وقد رواه أبو الحسن : ما لم تَرياه على التخفيف الشائع

<sup>(</sup>١) العبدة ٢/ ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) ما يجرز الشاعر في المبرورة: ٤٥،٥٥.

<sup>(</sup> ٢ ) ما يجرز الشاعر : ٥٥ واتظر السان ١٩ / ١ رما بعدها ( رأى ) .

عنهم فى هذا الحرف " ويضيف " وقرأت على أبى على أبى على أبى زيد : ألم تَرَ مَا لاقَيْتُ والدهر أعصر أ

ومنْ يتملّ العيش يَرا ويسمّع كذا قرأت عليه " تر " مخففا ، ورواه غيره " " تَرْأ مالاقيت " وقرأت عليه أيضا فيه : ثمّ استمرّ بها شيحانُ مُبْتَجحُ

بالبَيْنِ عنك بما يَرآك شَنْآنا بوزن يَرْعَ ، كسمسا أن وزن بَرْ أَيْرُع ، كسمسا أن وزن بَرْ أَيْرُع ، كسمسا أن وزن بَرْ أَياه تَرْعَياه وهذا كله على التحقيق المرفوض في هذه الكلمسة في غسالب الأمسر وشسائع الاستعمال (١) .

وابن جنى يقصد بالتحقيق المرفوض همز كلمة " يرأى " ، وهو مرفوض فى الاستعمال العام الشائع ، ولكنه مقبول فى الاستعمال الخاص وهو الشعر .

ومن ذلك أيضا مضارع الفعل " أكرم " فان مضارعه يُكرِّم بحذف الهمزة " ولا يجوز إثبات هذه الهسمنزة على الأصل إلا في ضرورة . . . . فمن الضرورة قوله :

فإنّه أهلُ لأنْ يُؤكّرُمَا " (٢)

ويبدو أن الفعل " رأى " كان استعسال مضارعه " يَرْأَى " ثم خفف بفعل التطور ، وكشرة الاستعسال إلى " يَرَى " ، وإن بقيت بعض القبائل تنطق به على ماكان عليه قبل أن يصيبه هذا التطور ، فقد حكى سيبويه عن أبى الخطاب " أنه سسع من يقول : أرآهُم . يجئ بالفعل من رأيت على الأصل من العرب الموثوق بهم " (") ويبين ابن جنى أن " أكشر لغات العرب فيه تخفيف همزته (١٤) " فلعل هذه الأبيات وأمثالها قد جاءت من لهجة من ينطق المضارع من ( رأى ) على أصله قبل التخفيف ، أو أنها آثار باقية من الاستعمال القديم ، وما يقال في مضارع ( رأى ) يقال في ( يؤكرم ) وماجاء مثله .

وَيُلْمُهَا فَى هُواءِ الْجُوُّ طَالِبَةً

ولا كَهذا الذي في الأرض مطلوبُ (٥) وعقب على ذلك قائلا " فحذف الهمزة من

<sup>(</sup> ۱ ) سر الصناعة ١ / ٨٦ ، ٨٧ ، ٨٨ . وانظر الممسب ١ / ١٢٨ ، ١٢٩ .

<sup>.</sup> ١٠ ) الأشعوني ٤ / ٢٤٧ وقارن بما في المقتضب ٢ / ٨٨ والانصاف ١١ .

<sup>(</sup>٤) المحتسب: ١ / ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب : ٢ / ٢١ه .

<sup>(</sup> ه ) ما يجرز للشاعر : ١٢٥ .

( أمّها ) قبال أبو استحاق : ما أعرف لهذا نظيرا في كلام العرب " (١) . ولم أجد غير القزاز - فيما قرأت - مَنْ يعد هذا من ضرورة الشعر . وقد ذكر سيبويه هذا البيت مرتين في كتابد ، ولم يشر إلى أن فيد ضرورة ما ، ويقول الأعلم عند: " أراد: ويل أمهما فحذف الهمزة لثقلها ثم أتبع حركة اللام حركة الميم " (٢) فلم يجعله ضرورة ، بل عده من الحذف طلبا للتخفيف الذي يكون في النثر وفي الشعر معا، ويبدو أن هذا كان تعبيرا مستعملا لديهم فقد ورد في الحسديث الشسريف في قسوله -صلى الله عليه وسلم - " وَيُلْمُّه مسعر حَرْب (٣) " ويقسول عنه ابن مالك : إن الهمزة حمذفت منه تخفيفا " لأنه كلام كثر استعماله ، وجرى مجرى المثل (٤) " وفيه توجيهات مختلفة .

ويمكن أن يعد من هذا النوع حذف همزة القطع ومعاملتها معاملة همزة الوصل ، ولا

يكاد أحد من النحويين يذكره ، ولعل ذلك لكثرته وشياعه حتى صار غير مختص بالشعر أو لخضوعه لظاهرة الهمز والتحقيق ، وتوزعها على القبائل . ولم أر - فيسما رأيت - من يعده من الضرورة غير صاحب الجمل ، وابن عصفور في شرح الجمل (٥) وفي ضرائره (٦)، والألوسي بوصفه ناقلا من سبقوه . يقول ابن عبصفور: " وأما نقص الحرف فيمنه: وصل ألف القطع ، نحو قول أبي الأسود :

يَابَا المُغيرة ربُّ أمر معضل

فَرَّجتُه بِالمُكْرِ منَّى والدَّهَا

يريد : ياأبا المغيرة . وقول الآخر :

ياللرجال لحادث الأزمان

ولنسُّرة مِنْ آل ابي سُفْيَان

وقول حاتم الطائى:

أبوهم أبى والأمهات امهاتنا

فأنْعمْ، ومتعنى بَقيس بن جَعْدُر يريد : والأمهات أمهاتنا . وقول أبي زبيد الطائي :

<sup>(</sup>١) السابق نفسه .

<sup>(</sup> ٢ ) الكتاب : ٢ / ٢٩٤ و ٤ / ١٤٧ وقد اختلف نسبة هذا البيت في الكتاب ، فغي المرة الأولى نسب الى امرئ القيس ، والبيت في ديوان أمرئ القيس ٢٢٧ ، وفي المرة الثانية نسب إلى النعمان بن بشير الأنصاري .ومن الغريب أن الأعلم الشنتمري تابع هذه النسبة في الموضعين من كتاب سيبويه وقد يدل هذا على أن نسبة الشواهد في كتاب سيبويه - أو نسبة بعضها على الأقل - ليست من عمل سيبويه نفسد ، بل كانت من اضافة بعض الشراح أو الناسخين .

<sup>(</sup> ٣ ) صحيح البخاري ٣ / ٢٥٧ بالهامش .

<sup>(</sup>٤) شراهد الترضيع ١٥٧ . (٦) ضرائر الشعر لابن عصفرر: ٩٨.

<sup>(</sup> ٥ ) انظر شرح الجمل لابن عصفور ورقة ١٣٩ وضرائر الشعر له ٩٨ وما بعدها .

وأيقنَ اكْدَرُ إذْ صاروا ثمانيةً

أن قد تفرَّدَ أهل البيتِ بالشَّمَنِ يريد : أكْدر على وزن أحْمر ، وهو ها هنا أسم كلب . وقول الآخر ، أنشده أبو الحسن : تَضِبُّ لِثَاتُ الخيلِ في حجراتِها

وتسمع من تحت العجام لها ازملا يريد : لها أزملا ، والأزمل : الصوت . وقول الآخر :

قلتُ لشيطانى وشيطاناتى لا تقربُونى وانا فى الصّلاة وقول الآخر:

حتى يقولَ كلُّ مَنَّ راهُ اذْ رَاهُ ياويْحَدُ من جملٍ ما أَشْقَاهُ يريد : من رآه إذ رآه . وأنشد أحمد بن يحيى : هُوِيٌّ جُنْدِ ابليسٍ الرِّيدِ

يريد : جند إبليس وقد جاء ذلك في الفعل ، قال الطرماح : ألا أيُّها الليلُ الطويلُ ألا اصبح

بتم وما إلاصباح فيك بأروح يريد : ألا أصبح . وقال الآخر :

ماشد أنفسهم وأعلمهم بما

يَحْمِى الذّمارَ به الكريمُ المسلّمُ يريد : ما أُشَدّ أنفسَهم . وأنشد أبو على : إنْ لم أقاتلُ فالبِسُونى بُرْقُعَا وفتخات في اليدين أربَعا

يريد: فألبسونى "(١) ويعقب ابن عصفور على الأمثلة الكثيرة التى ساقها وأتيت هنا بعظمها قائلا: "وهو فى الشعر كثير "ومع كثرته يعده ضرورة، ومن الغريب أنه يقول بعد ذلك مباشرة: "وقد جاء منه شئ فى الكلام، حكى أبو زيد "لاب لك "يريدون: لا أب لك . وقرأ سالم بن عبد الله: "فَمَنْ تعسجُّلُ فى يَوْمُسيْنِ فَلا الْمَ عَلَيْهِ (٢) " بحذف همزه " إثم "وقرأ ابن محسيصن "وآتيتمُ احداهن (٣) " وقرأ ابن محسيصن "وآتيتمُ الوايات عنه " إنها لحدي الكبر (٤) " بحذف الروايات عنه " إنها لحدي أبو على الدينورى أن العسرب يقسولون: "مَخْيَرك " يريدون: ما أخيرك . وحكى أبو على الدينورى أن العسرب يقسولون: " مَخْيَرك " يريدون: ما خَيْر اللحم المريض "، و " ما خَيْر المواين " و " ما خَيْر المواين " ، و " ما خَيْر المورين " ، و " ما خَيْر المؤرين " ، و " ما مؤرين " ، و " ما خَيْر المؤرين " ، و " ما مؤرين المؤرين المؤر

<sup>(</sup>١) شيرائر الشعر لابن عصفور: ٨٨ – ١٠٠

<sup>· (</sup> ٢ ) سورة البقرة الآية : ٢٠٢ وانظر : المحتسب ١ / ١٠٠ وتفسير القرطبي ٣ / ١٤ والبحر المحيط لابي حيان ٢ / ١١١ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة النساء ، الآية ٢٠ . وانظر المحتسب ١/١٨٤ وإتحاف فضلاء البشر ١٨٨ ، والكشاف للزمخشري ١/٩٥٦ والبحر المعيط ٢٠٦/٢ .

اللَّينَ "

تريد: ما أشر وما أخير . وحكى الكوفيون أيضا عن العرب: " ما خَيْر اللبن للصّحيح وما شرّه للبطون (١) " . ولست أدرى ما الذى جعل ابن عصفور – وقد حكى هذا كله عن العرب فى نشرهم ، وما ورد فى القراءات القرآنية – ما الذى جعله يعد ما جاء فى الشعر موافقا لهذا الاستعمال المألوف المأنوس فى الكلام (٢) من ضرائر الشعر إلا إذا كان يريد أنه كثير فى الشعر فاش فيه كما قال من قبل ، وأن ورود هذه الظاهرة فى الشعر مديت لا يصبح التحقيق فيه فائدة إقامة الوزن بحيث لا يصبح التحقيق مؤديا للغرض نفسه .

رابعا: ذكر القزاز أنَّ عما يجوز للشاعر " أن يخفف الهمزة بالبدل إذا كانت ساكنة ، ثم لا تحذف الحرف الذي هو بدل منها للجزم (٣) " ووجه جوازه في الشعر هو عدم حذف حرف

العلة الذي جئ بد بدلا من الهمزة للجزم، كما قال الشاعر ؛ عَجبْتُ من ليلاكَ وانْتيابها

منْ حيثُ زارتني ولَمْ أورابِها (٤) إذْ قلب الهمزة من " أوراً " ألفا لأنها ساكنة بعد فتح " فلم يحذف الألف للجزم ، وأبقاها على لفظها (٥) " ويقول الأعلم الشنتمرى : إنه خفف الهمزة الساكنة من قوله أوراً " لما احتاج إليه من ردف القافية ، ولو حققها على ما يجب لأنها طرّف ، لم يجز له من أجل الردف المضمن في القافية " (٢) ولعل الشاعر عامل هذا الفعل في صورته الجديدة بعد إبدال الهمزة ألفا معاملة الفعل ( يأتي ) في قول الشاعر : ألم يأتيك والأنباء تَنْعي

بِما لأقَتْ لَبُونُ بنِي زَيَادِ (<sup>(۷)</sup> والفعل ( تُرضَى ) فى قول الشاعر : إذا العجوزُ غضَبتْ فَطلَلقِ

ولا تَرَضَّاهَا ولا تَمَلُّق (٨)

<sup>(</sup>١) مُتراثر الشعر لاين عصفرر : ١٠١، ١٠١.

 <sup>(</sup>٢) يقول سيبويه : " واعلم أن كل همزة متحركة كان قبلها حرف ساكن فاردت أن تخفف حنفتها والقيت حركتها على الساكن الذي قبلها .
 وذلك قولك : من بُوك ، ومن مُك ، وكم بلك ، اذا أردت أن تخفف الهمزة في الأب والأم والابل " الكتاب ٢ / ٥٤٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) ما يجرز الشاعر : ١٢٣

٤ ) الكتاب ٢ / ٤٤ه رما يجرز الشاعر : ١٢٢ .

<sup>(</sup>ه) ما يجوز الشاعر: ١٢٢

<sup>(</sup>٦) تحصيل عين الذهب ( مع كتاب سيبريه طبعة بولاق ) ٢ / ١٦٥ .

<sup>(</sup>٧) انظر الانمياف : ٢٠

<sup>(</sup>٨) انظر الانصاف: ٢٦

إذ لم يحذف حرف العلة للجزم.

خامسا : مسألة إبدال الهمزة حرفا من حروف اللين أللين في موضع البدل ، وحذف حرف اللين للجزم ، ومن ذلك قول الشاعر :

جرئٌ متى يُظلَمْ يعاقب بظلمد

سريعًا وإلا يُبدُ بالظلم يَظلم (۱)
ومن كلام ابن الأنبارى ( المتوفى ٣٢٨ )
ندرك أن هذا الاستعمال لهجة " يقال : بدأت
بالشئ بتحقيق الهمز ، وبدأت بالأمر على
تليين الهمز ، وبدَيت على الانتقال من الهمز
إلى التشبيه بقضيت ورميت . فمن قال : بدأت
قسال : لم أبداً . ومن قسال : بَدات ، قسال لم
أبد . ومن قسال : بدَيت ، قسال لم أبد (۱) "
فالمسألة - على هذا - لا تعدو كونها راجعة
إلى اختلاف اللهجات بين القبائل من حيث
الهمز والتحقيق .

سادسا: ونما يتعلق باستعمال الهمزة في الشعر نوع سماه القزاز (٣) تصحيح حروف

الاعستسلال قسبل الألف التى تكون بدلا من التنوين فى النصب ومن ذلك قول الشاعر: إذا ما المراءُ صُمَّ فلم يُنَاجَى

ولم يك سمعُه إلا نِدايا ولا عَبَ بالعشىّ بنى بنيهِ

كفعل الهر يلتمس العطايا يُلاعبُهم وودوا لوسَقَوَّه

من الذَّيْفَانِ مُتْرَعَةً مِلاَيَا -فأبعدهُ إلالهُ ولا يؤَبَّى

ولا يُشْفَى من المرض الشُّفّايا (٤)

فسأبدل الهسمزة من النداء والعطاء وملاء والشفاء . وقد أجمعوا على أن هذا من أقبح الضرورات " إذ كان لا أصل له في كلامهم "(٥). وقد نقل السيرا في عن المبرد أن هذا " من أقبح الضرورات التي ينبغي ألا يجوز مثلها ، ولا تصح فيه الرواية عن شاعر لقبحه " وحجة المبرد في هذا أن هذه أبيات لو أنشدت على الصواب لم تنكسر ، فلا وجه لإجازتها (٢) "

<sup>(</sup>١) شرح ليوان زهير الثعلب: ٢٤ وما يجوز الشاعر . ١٢٢ والهمع: ١ / ٢٥

<sup>(</sup> ٢ ) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لابن الأنباري ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) ما يجرز الشاعر في الضرورة ١٠٤، ١٠٥٠

<sup>(</sup> ٤ ) شرح السيراقي ١ / ٢٣٤ وبراوايات مختلفة في بعض الكلمات في طبقات فحــول الشــعراء: ٢٤ والخصائص ١ / ٢٩٢ و ٢ / ٢٩٢ و ٢ / ٢٩٢ و ٢ / ٢٩٢ و ٢ / ٢٧٦ و ٢ / ٢٧٦ و ٢٧٦ وأسعر المعمنور ٢٠٠ و ٢٧٦ وضرائر الشعر لابن عصفور ٢٣٠ .

<sup>(</sup> ه ) ما يجرز الشاعر : ١٠٥ .

<sup>(</sup>٦) شرح السيراني ١ / ٢٣٥ .

وعقب السيرافى على ذلك بقوله " وقد ذكرها المازنى ولم يطعن فى روايتها " (١) . وقد أخذ السيرافى يذكر أوجه الاعتلال لإجازتها فقال " عندى فى جوازها وجه آخر وهو أنه لما أدخل ألف الإطلاق وقعت الهمزة بين ألفين ، والهمزة تشبه الألف ، فكأنه اجتمع ثلاث ألفات ، فاستثقل ذلك ، فقلب من الهمزة ياء كما فعلوا ذلك بخطايا ومطايا وقد كان : خطاءا ومطاءا قبل أن تقلب ياء .

ووجه آخر وهو أن الكسائى حكى أن بعض العسرب يقلب من الهسمزة ياء فى التشنية ، وبعضهم يدعها وبعضهم يدعها همزة على حالها كقولهم فى تثنية رداء: رداء ن وردايان ورداوان فشبه الشاعر ألف الإطلاق بألف التثنية " (٢)

والوجد الثانى من الوجهين اللذين ذكرهما أبر سعيد السيرافى هو الذى أراه منطبقا على هذه الأبيات من غير أن يكون هناك تشبيد بالمثنى ، لأند ليست هناك مشابهة تدعو إلى هذا القياس ، ولكن يبدو أن الشاعر من القبيلة التى تقلب الهمزة فى التثنية ياء . ولو

نظرنا إلى مثل هذه الصورة التى تقلب فيها الهمزة ياء لوجدنا أنها واقعسة بين ألفين – ولعمل هذه همى المسابهة التى عناها السيرافى – وليس يعقل أن يثقل نطق الهمزة بين ألفين فى التثنية فحسب عند هذه القبيلة.

والواقع أن مسألة التثنية هى التى لفتت نظر النحويين لأنها يتعلق بها حكم إعرابى وصرفى ، وقد أهملوا ما عداها من هذه الظاهرة ، فلما وجدوا نصا فيه هذه الظاهرة ننسها وليس من باب التثنية ؛ اختلفوا فيه فيما بينهم ، فبعضهم رفض الرواية من أصلها ، وبعضهم أجازها في الشعسر على قبح ، وبعضهم أخذ يلتمس لهذه الظاهرة وجها من وجوه الإجازة التى تديرها في فلك القياس النحوى . مع أن المسألة في حقيقة أمرها لا تعدو كونها لهجة أهملها النحاة فيما أهملوا من لهجات . والدليل على أن هذه الأبيات من لهجات . والدليل على أن هذه الأبيات الصواب لم تنكسر على حد تعبير المبرد . وليس بها الصواب لم تنكسر على حد تعبير المبرد . وليس بها ما يدعو إلى قلب الهصورة أيا عنى قياس النعاة ،

<sup>(</sup>۱) السابق نفسه .

<sup>(</sup>۲) شرح السيراني ۱ / ۲۲۰ .

ولم يبق إلا أن قائلها نطق بها مختارا وفقا للهجتمه ولهجة قومه ، ولعل ذلك مادعا ابن جنى إلى عدم الإشارة في كتبم إلى أنها من الضرورة . (١)

سابعا: مسألة قلب الهمزة قلبا مكانيا فى الكلمة التى تكون بها ويقول عنها القزار " وما يجوز له ( الشاعر ) قلب الهمزة فى مثل نأى وناء كما قال الشاعر:

سَنُثُنى عَلَيه بالذى هو أهله

وإن شحطت دارٌ ونَاءَ مَزَارُها فقال: ناء، فقلب، قدم الألف وأخر الهنزة (٢)" وقد ذكر سيبويه مثل هذا في كتابه،

ومن ذلك قول كعب بن مالك :

لقد لقيت قريظة ماسآها

وحلّ بدارِهم ذلّ ذَلِيلُ

وقول كثير عزة :

وكلّ خليل راءَني فَهُو قائلٌ

مِنَ آجُلك هذا هامةً الْيَوْمِ أُوغد (٣) وقال "وإنما أُراد ساءَها ورآنى ولكند قلب (٤)" ولم يشر سيبويد إلى أن الشاعر قلب مضطرا على غادته إذا كان يرى أن استعمالا

ما ضرورة ، وهذا يشعر بأن هذا استعمال آخر للفعل مرادف له ، يقول ابن مالك : إن " راء بمعنى رأى كقول الشاعر : إذا راءنى أبدى بشاشةً واصل "

ويألف شنآنى إذا كنت عائباً ومضارعة يراء (٥) " وفى اللسان " راء لغة فى رأى . . ويقال : راءه فى رآه " (١) فهما الذن - صيغتان بمعنى واحد ، عد النحاة أقلهما استعمالا ضرورة بالنسبة للأخرى الأكثر استعمالا التى عدوها أصلا .

وهناك أغاط أخرى من استعمال الهمزة فى الشعر أدرجها النحاة تحت أنواع " البدل " كقول شميت بن زنباع :

لأدَّأها كَرْهَا أَوَ آصْبَحَ بَيْتُه

لدَيْهِ من الإعْوالِ نُوجُ مُسلَّبُ (٧)

" فهمز الألف في أَدَاها لأنه لو تركها ساكنة
لم يستقم البيت (٨) " كما يقول السيرافي ،
ومثل ذلك قول الشاعر :

فإنك لا تدرى متى اليوم جائئ

إليك ولا ما يُحدِثُ اللهُ في غَد (٩) وما أنشده ابن الأعرابي لابن كثرة :

(٧) شرح السيراني ١ / ٢٣٣ وشرح المنفار الفقيه ٣٠ أ

(٢) انظر: الكتاب ٢ / ٢٦٧.

(ه) شراهد الترضيح: ١٨

<sup>(</sup>١) انظر: الغصائص ١ / ٢٩٢ ، ٢ / ٢٧٦ وسر الصناعة ١ / ١٨٢ والمحتسب ١ / ٧٧ .

<sup>(</sup> ۲ ) ما يجرز الشاعر : ۱۲۷ .

<sup>(</sup> ٤ ) الكتاب : ٢ / ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٦) اللسان: ١٩ / ١٦ (رأى)

<sup>(</sup> ٨ ) شرح السيراني ١ / ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٩) الخصائص ٢ / ٦ ، ٢ / ١٤٢ .

وكي نعامُ بني صفوان زوزأةً

لما رأى أسداً في الغياب قَدُوثَها (١١) وقول الآخر:

قد كان بذهب بالدنيا ولذتها

موالئٌ ككباش العوس سجاح (٢). وقول الآخر:

خاطمها زَأُمُّها أَنْ تَذْهبا (٣) وغير ذلك من النماذج المختلفة للهمز في غير مواضع الهمز ، وقد وردت - كذلك - قراءات قرآنية فيها همز في غير مواضعه كقراءة ابن كثر:

( وكشفَّتُ عن سَأقيها (٤) ) وقراءة عمرو بن عبيد ( فيومئذ لا يسألُ عن ذنبه إنسُ ولا جَأنَ ) (٥). وقد جعل ابن جنى هذه النماذج وأمثالها من شواذ الهسز ، وعقد لذلك بابا خاصا في خصائصه . وورود مثل هذا في القراءات يقطع بأنه عِثل لهجات مختلفة . يقرل السيراني " وربما تكلم بعض العرب بمثل هذا فرارا من

التقاء الساكنين كنحو دأبة وضأل ، لأن الألف ساكنة ، والحرف الأول من الحرف المسدد ساكن فيكرهون الجمع بين ساكنين (٦) " ويروى عن أبى زيد أنه صلى خلف عسرو بن عسيد فقرأ: ( ولا الضألين ) (٧) " ومع ذلك يعد قول الراجز:

خاطمها زأمها أن تذهبا

من ضرورة الشعر.

والواضح بعد هذا أن مسألة الهمز وعدمه ترجع في أساسها إلى اختلاف اللهجات، ولكن النحويين فرضوا لهجة على أخرى ، فعدت استعمالات اللهجة المرفوضة ضرورة أو شذوذا ، وبهذا يكون ما ذكره ابن السكيت عن الهمز وعدمه (٨) في كلمات يهمزها بعض العبرب ، ولا يهمزها بعضهم الآخر ليس إلا جمعا لصور مختلفة في الاستعمال خففها بعض العرب مجاراة للتحضر ، وحققها بعضهم وفقا لمتلطبات البيئة الخشنة أو غير ذلك من

<sup>(</sup>١) السابق ٢/ ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) شرح السيرا في ١ / ٢٣٣ وشرح الصفار ١٢٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) شرح السيراقي ١ / ٢٣٣ والخصائص ٣ / ١٤٩ وشرح الصفار ١٢٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة النمل الآية ٤٤ وانظر الخصائص ٢/ ١٤٥ والسبعة في القراءات ٤٨٢ والكشاف ٢ / ١٥٠ والبحر المحيط ٧ / ٧٩ .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة الرحمن ، الآية ٣٩ . وانظر الخصائص ٢/ ١١٤٨ والمحتسب ٢/ ٥٠٥ وتفسير القرطبي ١٧ / ١٨١ والبحر المحيط ٨ / ١٩٥ واملاء مامنٌ به الرحمن العكبري ٢ / ١٢٥ . وإتحاف فضلاء البشر : ٤٠٥ .

<sup>(</sup> ٦ ) شرح السيرافي ١ / ٢٣٢ وانظر شرح الشافية ٢ / ٢٤٨ .

<sup>(</sup> ٧ ) سورة الفاتحة الآية ٧ وهي قرامة أيوب السختياني . انظر الكشاف ١ / ١٧ والمحتسب لابن جني ١ / ٤٦ وتفسير القرطبي ١ / ١٥١ والبحر المحيط ١ / ٢٠ ,

<sup>(</sup> ٨ ) انظر المبلاح المنطق لاين السكبت ١٥٧ - ١٦١ .

الظروف المحيطة التى تدعو إلى مايناسبها ، ويكون تفسير ابن جنى صحيحا كل الصحة حينما قال عن ذلك : " فهذه كلها لغات ، وليس بعضها بدلا من بعض (١) " وهذا التفسير نفسه عكن أن يقال عما عده غيره ضرورة فيما يتعلق بالهمز وعدمه .

ثامنا : مسألة قطع همزة الوصل . لقد عد النحاة قطع همزة الوصل من أقرب الضرورة ، وخاصة إذا كان في أول النصف الشاني من البيت (٢) ، لأن أنصاف الأبيات مواضع فصول فإغا ابتدأوها بعد قطع (٣) ، أو كأنه موضع سكت فيه ، أو في موضع يتوهم هذا فيه (٤) ، وذلك بعذر من انقطاع النفس وشهبة (٥) ، وذلك كقول حسان بن ثابت :

لتسمعن وشيكا في دياركمو

أللهُ أكبرُ ياثارات عثمانا (٦)

وقول الآخر :

ولا يبادر في الشتاء وليدنا

ألقدرَ ينزلها بغَيْرِ جعَالِ (٧)

وقول لبيد:

أَوْ مُذْهَبُ جُدَدٌ على ألواحد

أَلنَّاطِقُ المزبورُ والمَخْتُومِ (A)

وقول أنس بن العباس : لا نسبَ اليومَ ولا خلةً

إتسع الخرق على الراقع (١)
وأما إثباتها في الحشر فقد قال عنه ابن
الحاجب" وإثباتها وصلا لحن ، وشذّفي
الضرورة (١٠) " وهو يقصد بالشاذ في
الضرورة ما يكون في الحشولا في أول
النصف الثاني من البيت على عكس ما فسره
الرضى بأنه قطعُها في أوائل الأبيات ، لأن

<sup>(</sup>١) سر المناعة ١ / ٢٤٤.

<sup>(</sup> ٢ ) تحميل عين الذهب ٢ / ٢٧٤ ( مطبرع مع كتاب سيبريه بأسفل الصفحات ) .

<sup>(</sup> ٣ ) الكتاب ٤ / ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) ما يجرز الشاعر : ٥٥

<sup>(</sup> ه ) شرح الشانية ٢ / ٢٦٦ .

<sup>(</sup> ٦ ) شهرح السيرافي ١ / ٢١٢ . وانظر الديوان ٢١٦ والرواية فيه لتسمعن وشيكا في ديارهم

<sup>(</sup> V ) الكتاب ٤ / ٥٠١ وبشرح السيراني ١ / ٢١٣ .

<sup>(</sup> ٨ ) الكتاب: ٤ / ١٥١ .

<sup>(</sup> ٩ ) الكتاب : ٢ / ه ٢٨ وشرح السيراني ١ / ٢١٢ رالهمع ٢ / ٢١١

<sup>(</sup>١٠) شرح الشافية ٢ / ٢٦٥

سلفت الإشارة . ومن نماذج قطعها في وسط البيت قول قيس بين الخطيم : إذا جاوز الإثنين سر فإنّه

بنَشْرِ وإفشاء الحديث قَمين (١) ومهما يكن من أمر قطع همزة الوصل ، فإنه ليلاحظ أن قطعها في الأبيات السابقة يُحس له معنى لا يُدرك مع وصلها ، إذا إن قطعها يوحى بابتداء جملة جديدة ويرشد القارئ إلى أن يقف على آخر الشطر الأول ، لأن نغسة إنشاد الشطر الثاني يجب أن تختلف في هذه الأبيات عن نغمة إنشاد الشطر الأول ، فيكون بذلك أكثر إيحاء ، كما أن قطع الهمزة في البيت الأخير يشعر بنوع من التأكيد . ولعل هذا يدل على أن الشعراء حينما يرتكبون بعض ما يعده النحاة ضرورة إغا يريغون إلى معان خفية في نفوسهم لا يمكن تلمسها في ظل القواعد التي تسوى بين الشعر والنثر ولهذا يجب أن يدرس الشعر من حيث قواعده دراسة خاصة بد .

تاسعا: مسألة قصر المدود ومد القصور.
عكننا أن نعد قصر الممدود ومد المقصور عما
يتعلق بالهمز وعدمه ، إذ يتميز هذا من ذاك

بوجود الهمزة فى آخر الاسم أو عدمها ولكن ذلك على مستوى لغة الشعر الخاصة وإن كان مسوقف النحاة من هذه المسألة يكشف عن تحكم واضح إذ يحتكمون فى ذلك إلى القياس لا إلى اللغة واستعمالها ، وبخاصة نحاة البصرة والفراء ، والكسائى فى مسألة قصر الممدود .

أما قصر المدود فقد أجمع النحاة على جوازه في الشعر ، لأن الشاعر بذلك يرد الكلمة إلى أصلها ، ولم يخالف في ذلك أحد منهم إلا الكسائي الذي يجمعل ذلك خاصا بحالة النصب فحسب (٢) ، والفراء الذي لا يجوز أن يقصر من الممدود مالا يجوز أن يجئ في بابد مقصورا نحو حمراء وصفراء (٣) ويقول السيرافي والحجة في جواز قصر كل ممدود على خلاف ماقال الفراء الأبيات التي أنشدناها ، وذلك أن قول الأعشى :

# والقارخ العَدًا وكلّ طِمِرَّةً

لا يجوز أن يجئ فى بابد مقصور ، وذلك أنه فَعُال لتكثير الفعل ، كقولك قتال وضراب ، ولا يجئ فى هذا فَعًا فيكون مقصورا من المعتل (٤) . ويقسول ابن الأنبسارى :

<sup>(</sup>١) شرح السيراني ١ / ٢١٣ والهمع .

<sup>(</sup>٢) انظر الهمع : ٢ / ١٥٦ ،

<sup>(</sup>٣) شرح السيراني ١ / - ٢٢ وانظر الانصاف المسالة ١٠٩ .

<sup>(</sup>٤) شرح السراقي ١ / ٢٣١ وانظر الانصاف ٥٥٢.

إن صا ذهب إليسه الفراء باطل (١١) ، كما أن الفيراء نفست أنشيد هذا البيت في معاني القرآن وهو قول الشاعر: فَلُو أُنَّ الأطبُّ كَانُ حَولي

وكانَ معَ الأطباء الأسَاةُ (٢) ولم يعترض على قصر كلمة الأطباء مع أنه لا يجئ في بابه مقصور.

وأما مد المقبصور في الشعر فإن النحويين إزاء على ثلاثة آراء: (٣)

أولها: رأى الأخفش والكوفيين وهو إجازته مطلقا مستدلين على ذلك بقول الشاعر: سيُغْنيني الذي أغناكَ عنى

فلا فَقُر يدومُ ولا غناءُ وقد وافقهم على ذلك ابن ولاد وابن خرون (1) والشاطبي (٥) وابن هشام (٦) والأشموني (٧)، والسيوطى (٨) . ولم يبين القزار رأيه واكتفى بذكر أند مما يجوز للشاعر عند الكوفيين (١)، وكسذلك فسعل الألوسي إذ اكستسفى

بالنقل عن الأشموني (١٠٠)

ثانيها : رأى البصريين ، وهو المنع مطلقا ، لأنهم يرون أن مد المقصور ليس براد له إلى أصل فضلا عن أنه تثقبل (١١١) ، ولذلك قالوا عن شواهد الكوفيين " هذه أبيات غير معروفة ولا يعرف قائلها ، وغير جائز الاحتجاج بمثلها ، ولو كانت صحيحة لم يعوزنا تأولها على غير الوجد الذي تأولوه عليد (١٢) " ويكفى أن نذكر عبارة ابن هشام عن تأول البصريين لهذه الشواهد ، وهي قوله عنها " وهو تعسف " ١٣١) .

ثالثها: رأى الفراء وهو شبيه برأيه في قصر الممدود ، إذ لا يجوز أن يمد من المقصور ما لا يجئ في بابد محدود نحو فَعْلى تأنيث فَعُلان مثال سكرى وعطشى . فهذا لا يجوز أن يد لأن مذكره سكران وعطشان ، وفعلى تأنيث فعلان لا تجئ إلا مقصورة وكذلك حكم كل ما يقتضى القياس أن يكون مقصورا.

إن دراسة هذه المسألة ينبغى أن تكون

( ۲ ) انظر معانى القرآن ۱ / ۱۱ وشرح السرافى ۱ / ۲۲۱ .

( ٩ ) انظر ما يجوز للشاعر : ٢٦ .

<sup>(</sup>١) انظر الانصاف: ٧٥٢.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر المسألة ١٠٩ من الانصاف ٥٤٥ – ٤٥٤ رحاشية الصبان على الأشعوبي ٤ / ١١١ .

<sup>(</sup> ه ) انظر حاشية الصبان على الأشعرني ٤ / ١١١ . ( ٤ ) انظر ارتشاف الضبرب ٢ / ٢٧٦ والاشمرني ٤ / ١١١ . (٧) انظر شرح الأشمرني ٤ / ١١٠

<sup>(</sup> ٦ ) انظر أوضيح المسالك ٢ / ٢٨٨ والهمع ٢ / ١٥٦ .

<sup>(</sup> ٨ ) انظر والهمع ٢ / ١٥٦ ،

<sup>(</sup>١٠) انظر الضرائروما يسوغ للشاعر بون الناثر للألوسي ١٨٢.

<sup>(</sup> ١١ ) شرح السيرافي ١ / ٢٢٢ وانظر الانصاف في المسألة ١٠٩ .

<sup>(</sup> ١٣ ) انظر الانصاف المسألة ١٠٩ ومناقشة ابن الانباري لهذه الآراء المختلفة .

<sup>(</sup> ١٢ ) أرضح السالك ٢ / ٢٨٨ .

<sup>-44-</sup>

بالرجوع إلى الشعر نفسه .

ولا يجرز في الدراسة تحكيم قاعدة سابقة على المادة اللغوية المدروسة . وقد جاء كل هذا في الشعر ، فهو إذن من لغته الخاصة التي يجب أن تدرس معزولة عن المؤثرات الخارجة عنها ، ولذلك يقول ابن جنى " وأما مد المقصور وقصر الممدود والإشباع والتحريف فلا تعتد أصولا

ولا تشبت بها مُثُل موافقة ولا مخالفة (١) " ويعنى بذلك ألا تفرض على لغة النثر .

ونحن ندعو إلى أن يطبق عكس ذلك أيضا أى لا تفرض قواعد لغة النثر على الشعر. وأما ما جاء له نظير في الاستعمال النثرى في القراءات القرآنية وغيرها فلا يصح بحال أن نقول عنه إنه من ضرورة الشعر.

محمد حماسه عبد اللطيف

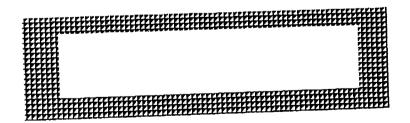

<sup>(</sup>١) القصاص ٢/ ٢١٢ .

## مراجع البحث

- الحاف فضلاء البشر للشيخ أحمد بن محمد الدمياطي . صححه محمد الضباع (مطبعة المشهد الحسيني) .
- ٢ -- ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبن حيان الأندلسي ( تحقيق وتعليق الدكتور مصطفى
   أحمد النماس ) .
- ٣ إصلاح المنطق لابن السكبت . شرح وتحقيق الأستناذين أحمد محمد شناكر وعبد السلام هارون ( دار المعارف الطبعة الثالثة دون تاريخ ) .
- الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات عبد الرحمن بن الأنباري بتحقيق محمد محيى
   الدين عبد الحميد ( الطبعة الرابعة ١٩٦١ المكتبة التجارية بالقاهرة ) .
- أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك لأبى محمد عبد الله جمال الدين بن هشام ( نشر تحت اسم منار السالك الى أوضح المسالك ) محمد عبد العزيز النجار ( الطبعة الثانية . مطبعة الفجالة الجديدة . دون تاريخ ) .
- ٦ البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسي ( القاهرة مطبعة السعادة
   ١٣٢٨ هـ )
- حصل عين الذهب للأعلم الشنتمرى ( مطبوع بذيل كتاب سيبويه طبعة بولاق
   ١٢١٧ هـ )
  - التنبيهات على أغاليط الرواة لأبى القاسم على بن حمزة البصرى .
     تعقيق عبد العزيز الميمنى الراجكوتى ( دار المعارف ذخائر العرب ٤١) .
- ٩ -- الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ( طبعة دار الشعب ) .
- ١ حاشية الصبان على شرح الأشموني للشيخ محمد على الصبان ( دار إحياء الكتب العربية دون تاريخ )
- ١١ الخصائص صنعة أبى الفتح عثمان بن جنى ، تحقيق محمد على النجار ( دار الكتب المصرية
   ١٧٤ هـ ١٩٥٥ م الطبعة الثانية ) .

- ۱۲ ديوان حسان بن ثابت ، ( تحقيق د . سيد حنفى حسنين الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٠٠٠ ) .
- ١٣ سر صناعة الإعراب ، صنعة الشيخ أبى الفتح عثمان بن جنى ( تحقيق مصطفى السقا
   وآخرين الطبعة الأولى الحلبى ١٣٧٤ هـ ١٩٥٤ م ) .
- ١٤ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، للشيخ نور الدين أبى الحسن على بن محمد الأشموني
   ( دار إجياء الكتب العربية دون تاريخ مع حاشية الصبان ) .
  - ١٥ شرح الجمل لابن عصفور ( مخطوط بدار الكتب المصرية ٣٣٢ نحو تيمور ) .
    - ١٦ شرح ديوان زهير لثعلب ( نشر دار الكتب المصرية ) .
  - ١٧ شرح السيرافي لكتاب سيبريد ( مخطوط بدار الكتب المصرية ١٣٧ نحو ) .
- ۱۸ شرح شافیة ابن الحاجب لرضی الدین الاستراباذی ( تحقیق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محیی الدین عبد الحمید مطبعة حجازی القاهرة دون تاریخ ) .
- ۱۹ شرح شواهد الشافية لعبد القادر بن عمر البغدادى ( مطبعة حجازى بالقاهرة مطبوع مع شرح شافية ابن الحاجب ) .
- ٢ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبى القاسم محمد بن القاسم الأنبارى
   ٢ شرح القصائد السلام هارون دار المعارف عصر ) .
  - ٢١ شرح كتاب سيبويه للصفار الفقيه ( مخطوط بدار الكتب المصرية ٩٠٠ نحو ) .
    - ٢٢ شرح المفصل لموفق الدين يعيش بن على بن يعيش ( إدارة الطباعة المنيرية ) .
- ٢٣ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك ( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى مكتبة دار العروبة دون تاريخ ) .
  - ٢٤ صحيح البخارى لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى ( كتاب الشعب ) .
    - ۲۵ ضرائر الشعر لابن عصفور الإشبيلي . تحقيق السيد ابراهيم محمد ( دار الأندلس ۱۹۸۰ ) .
- ٢٦ الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر للسيد محمود شكرى الألوسي ( المطبعة

السلفية عصر ١٣٤١ هـ)

- ۲۷ الضرورة الشعرية في النحو العربي . د . محمد حماسة عبد اللطيف ( مكتبة دار العلوم \ ١٩٧٩ م )
- ۲۸ -- العمدة في صناعة الشعر ونقده لأبي على الحسن بن رشيق القيرواني ( الطبعة الأولى
   ۱۳۶٤ هـ ۱۹۲۵ م -- القاهرة ) .
  - ٢٩ في اللهجات العربية د . ابراهيم أنيس ( الطبعة الثالثة ١٩٦٥ الانجلو المصرية ) .
  - . ٣ القراءات القرآنية في ضؤ علم اللغة الحديث د . عبد الصبور شاهين ( دار الكاتب العربي . ١٩٦٦ القاهرة ) .
  - ٣١ الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد
     شحاتة ( دار نهضة مصر دون تاريخ ) .
    - ٣٢ الكتاب لسيويه تحقيق عبد السلام هارون ( دار القلم ١٩٦٦ م )
  - ۳۳ كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد تحقيق الدكتور شوقى ضيف ( دار المعارف بعصر ) .
    - ۳٤ الكشاف عن خصائم غوامض التنزيل لجار الله محمود بن عمر الزمخشرى ( القاهرة ١٣٥٤ هـ )
      - ٣٥ لسان العرب لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارى ( بولاق ) .
- ۳۹ ما يجوز للشاعر في الضرورة لأبي جعفر التميمي القزاز ( مخطوط بدار الكتب المصرية ١٨٣٠ أدب ) وقد طبع محققا مرتين الأولى بتحقيق المنجى الكعبي ( الدار التونسية ١٩٧١ م ) والأخرى بتحقيق د . محمد زغلول سلام و د . محمد مصطفى هدارة ( منشأة المعارف بالاسكندرية ) .
- ۳۷ المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها لأبي الفتح عشمان بن جني تحقيق الأستاذ على النجدي ناصف والدكتور عبد الفتاح شلبي ( المجلس الأعلى للشنون الإسلامية ١٩٦٩ م ) .

by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- ۳۸ مجالس ثعلب لأبى العباس أحمد بن يحيى ثعلب تحقيق عبد السلام هارون ( دار المعارف عصر ) .
- ۳۹ مجالس العلماء لأبى القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى تحقيق عبد السلام هارون ( الكويت ۱۹۷۲ م )
- -٤ المستوى اللغوى للفصحى واللهجات وللنثر والشعر د . محمد عيد ( عالم الكتب القاهرة . ١٩٨١ م ) .
  - ٤١ معانى القرآن للفراء تحقيق محمد على النجار ( دار الكتب ) .
- ٤٢ -- المفصل في علم العربية لأبئ القاسم محمود بن عمر الزمخشري ( الطبعة الأولى ١٣٢٣ هـ مطبعة التقدم بمصر ) .
- 27 المقتضب لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد تحقيق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة ( المجلس الأعلى للشئون الاسلامية ١٣٨٨ هـ ) .
- 22 همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطى ( الطبعة الأولى ١٣٢٧ هـ مطبعة السعادة عصر ) .

# المعجم الوسيط بين المحافظة والتجديد للدكتور عبد العزيزمطر

# معالم البحث

قهيد: تحليل لغرى لعنوان البحث .
 قادلة المحافظة في المعجم الوسيط

حدود المحافظة ، وملامح التجديد
 خاتمة : نتائج ومقترحات .

المعاجم الحديثة - قبل الوسيط - واتجاهاتها أبت المراجع .

هيئة لغرية علمية متكاملة ؟

هذا بحث معجمى مجمعى ، كنت هممت أن أجريه منذ أن أصدر مجمع اللغمة العربيمة بالقاهرة الطبعة الأولى من ( المعجم الوسيط ) عام ١٩٦٠ . وظل فكرة تراودنى حتى صدرت الطبعة الثانية منه عام ١٩٧٧ . ثم الثالثة في عام ١٩٨٥ حتى عاد أخيرا إلى دائرة الضوء ، مستثاراً بأسئلة تنتظر الإجابة ، هي :

\* لقد صدر ( المعجم الوسيط ) في النصف الثاني من القرن العشرين ، بعد تفكير وبحث وتخطيط وإعداد لمدة ربع قرن ، من قبِل هيئة لغوية مجمعية تنتظم المحافظين والمجددين .. فهل وجد مكانا خاليا استقر فيه بين معاجم العربية القديمة والحديثة ؟ وفي أي موضع استقر بين المعاجم القديمة المحافظة كالصحاح واللسان والقاموس المحيط ، أو أساس البلاغة ومختار الصحاح ؟ أو بين المعاجم الحديشة المحافظة المجددة ، كمحيط المحيط ، وقطر المحيط ، وأقرب الموارد ، والبستان ، وفاكهة البستان ، وأو المنجد ومنجد الآداب والعلوم ؟ أو أن المعجم الوسيط يقع في موقع متميز ، لأنه صدر عن

\* جاء فى مقدمة (الوسيط) على لسان الدكتور إبراهيم مدكور أن المعجم: " عِتَ إلى الماضى بصلة وثيقة، ويعبر عن الحاضر أصدق تعبير " .

وتثير هذه العبارة سؤالين : إلى أى حد تمتد صلته بالمعاجم القديمة ، وبعبارة أخرى : إلى أى حد يعد معجما محافظا ؟

وإلى أى حد يعبر عن الحاضر ، أو بعبارة أخرى : إلى أي حد يعد معجما مجددا ؟

\* بعد صدور الطبعة الأولى من ( المعجم الوسيط ) صدر معجم ( المرجع ) (۱) للشيخ عبد الله العسلايلي ، و ( الرائد ) (۲) لجبران مسعود ، و ( لاروس – المعجم العربي الحديث) (۳) للدكتور خليل الجرد . وبعد صدور الطبعة الثانية صدر ( القاموس الجديد ) المعلى بن هادية والجيلاني بن الحاج يحيى وبلحسن البليش .

أثيرت في مستهل بحثى أسئلة أخرى هي :
ما مدى التجديد في هذه المعاجم اللاحقة ؟ وهل
يعتبر ما تضمنته من تجديد ، في المادة أو
الترتيب ، تطورا يضعها في مرتبة أكثر تقدما
بالنسبة للوسيط ؟ وإلى أي حد اختلفت عن
( المعجم الوسيط ) ، مع تأثرها بقرارات مجمع

(۲) بیروت : ۱۹۹۵

<sup>(</sup>۱) بیروت : ۱۹۹۱

<sup>(</sup>۲) باریس : ۱۹۷۸ (۱) ترئس : ۱۹۷۹

#### اللغة العربية ؟

و في سببيل الإجبابة عن هذه الأسئلة ، كان موضوع هذا البحث الذي اخترت عنوانا لد :

" المعجم الوسيط: بين المحافظة والتجديد" واقتضى منهج البحث، وأسلوب معالجته، أن يكون تخطيط هذا البسحث على النحسو الموضح في العسف حسة الأولى منه تحت عنوان " معالم البحث " .

#### ----

( تحليل عنوان البحث : المعجم الوسيط المحافظة التجديد )

# أ -- المعجم الوسيسط ؛

معجم لغوى معاصر ، أعدته وحررته لجنة من أعدناء مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، وخبرائه المعجميين ، سالكة منهجا رسمه مجلس المجمع ومؤتمره ، ومنفذة ما اتخذه من قرارات ، ومعتدة بما ومنسما من مصطلحات ، وراجعت الطبعة الأولى منه وأعدت طبعته الثانية لجنة أخرى ، وراجعت طبعته الثالثة وأعدت طبعته الثالثة .

وقسصند المجتمع أن يجنقق المسجم الرسيط

غسرضين: "أحسدهما أن يرجع إليه القارى، المثقف ليسعفه بما يسد الحاجة إلى تحرير الدلالة للفظر شائع أو مصطلح متعارف عليه.

والغسرض الآخس: أن يرجع إليسد البساحث والدارس لإسعافهما عا تمس الحاجة إليد، من فهم نص قديم من المنثور أو المنظوم "(١).

يقع فى جزأين كبيرين ، عدد صفحاتد ، فى الطبعة الثالثة : ١١١١ ، وفى كل صفحة ثلاثة أعمدة ، وبد نحو ثلاثين ألف مادة ، وستمائة صورة .

لماذا سمى " الوسيــط " ؟

لا أرى داعيا لأن ألتمس من المعاجم معنى لكلمة (الوسيسط) كأن أقول مع صاحب (الصحاح): "فلان وسيط في قومه، إذا كان أوسطهم وأرفعهم محلا<sup>(۱)</sup> "بل المراد أنه وسط بين معجم "كبير" ينهض به المجمع، ومعجم "وجيز" أخرجه بعد الوسيط .. كما يدل على ذلك قول الدكتور إبراهيم مدكور في مقدمة الطبعة الأولى:

" لم يقف نشاط المجمع عند المعاجم الكبرى ، بل امتد إلى الوسطى "(٣) وقوله في مقدمة

١ ﴾ مقدمة الطبعة الثانية من المجم الرسيط - س ٧ -

ا الماليسمام ، مادوا رسط ) -

الرسية الأراسية الترمه الطبعدة الأولس

الطبعة الثانية: " والواقع أن الحديث عن معجم كبير ومعجم وسيط يلفت النظر فورا إلى معجم صغير "(١) يعنى بهذا المعجم الصغير: المعجم الوجيز، كما جاء في تصدير الطبعة الثالثة من الوسيط.

#### ب - المحافظة :

هى مصدر حافظ على الشيء محافظة ، وحفاظا : رعاه وذبّ عند . وواظب عليد . ويقال : هو يحافظ عن المحارم ، وهو ذو محافظة وحفاظ : لد أنفة (٢) .

وقدم مجمع اللغة العربية تعريفا للمحافظة أثبته ( المعجم الوسيط ) ، وهو : « التمسك بالتقاليد الاجتماعية والسياسية » (٣) .

وهذا المعنى غير بعيد عن المعنى اللغوى وهو المواظبة ، والذبّ عن المحارم ، كما في الصحاح والقاموس المحيط -

والمحافظة التى نريدها فى عنوان هذا البحث هى : التمسك بالتقاليد اللغوية والمعجمية

الموروثة ، والمواظبة عليها -

#### ج - التجديد :

مصدر جدد الشيء : صيره جديدا . قال الجيوهري : " تجيدد الشيء : صار جديدا ، وأجيده وأستجيده ، وجدده ، أي صيره جديدا "(1) .

ومن مصطلحات الفلسفة: التجديد: " نزعة تأخذ بأساليب جديدة في نواحي الحياة الفكرية والعملية" (٥) -

وقد استخدم الأستاذ عباس العقاد اصطلاحي ( المحافظة والتجديد ) بالمعنى الذى نريده فى قوله مقدما كتاب ( الإفصاح فى فقد اللغة ) : "سيرحب بد المحافظون ، لأند تراث قديم يُضَنّ عليد بأن يهجر فى زوايا النسيان . وسيرحب بد المجددون ، لأند يختصر لهم طريق التنقيب عن المفردات" (٢٠) .

<sup>&#</sup>x27;(١) نفسه: مقدمة الطبعة الثانية -

<sup>(</sup>٢)نفسد: (ط۳): ۱۹۱/۱۱-

<sup>(</sup>٣) نفسه : ١٩٢ / ١٩٢ -

<sup>(</sup>٤) الصعاح : جند -

<sup>(</sup> ٥ ) الصحاح في اللغية والعيلرم: ١٣٦ -

 <sup>(</sup> ٦ ) حسين يوسف موسى وعبد الفتاح الصعيدى : الإفصاح في فقد اللغة ٠

## حدود المحافظة وملامح التجديد

ماذا نريد بقولنا: إن هذا اللغوى محافظ، وإن هذا معجم محافظ؟

بعد تحديد مفهوم المحافظة في الفقرة السابقة ، نستطيع القبول بأن اللغبوى المحافظ هو من يتمسك بالمبادىء التالية :

المحافظة على الثروة اللغوية الأصيلة ،
 المسموعة من قبائل عربية محددة (١) ، أو التى قاسها اللغويون القدماء على ما سمع .

۲ - تحديد من يستشهد بكلامهم من الذين عاشوا في الحواضر حتى نهاية القرن الثاني الهيجري، وفي البوادي حتى منتصف القرن الرابع. فلا يستشهد المحافظون بشعر المحدثين كيبشار والمتنبى وأبي تمام وأبي نواس وأبي العلاء.

٣ -- استبعاد ما وضعه المرلدون ، أو تكلموا
 به بعد عصر الاحتجاج ، سواء جرى على أقيسة
 كلام العرب أم لم يجر ، حيث يعد ما خالف
 قياس كلام العرب وما سمع لحنا يجب تجنبه .

٤ - عدم قبول المعرب من الكلام الأعجمى الذي لم يدخل العربية في عصر الاحتجاج، والدخيل الذي اقتضت الحياة المتطورة اقتراضه من اللغات الأجنبية، والمحدد الذي استعمله

٥ - التزام ترتيب متوارث في صنع المعاجم
 اللغوية .. والمحافظة على أسلوب المعاجم

ومتضادها ٠

الكتاب وشاع في البيئات العربية .

. القديمة في الشرح . والتزام ما نقل من الثروة اللغوية بغريبها ونادرها وجافيها ومترادفها

وقد وصف الدكتتور إبراهيم أنيس المحافظين بهذا المفهوم بأنهم متزمتون ، في قوله : « فهناك قوم من المتزمتين الذين ينادون بأنه يجب أن نقف عند نصوص أجدادنا العرب لا نتعداها ولا نحاوزها » (٢)

وانتقد الدكتور شوقى ضيف أصحاب المعاجم الحديثة التى سبقت المعجم الوسيط، آخذاً عليهم ما سميناه هنا محافظة، إذ يقول:

" وكانت قد وضعت معاجم حديثة في لبنان وغير لبنان ، غير أنها اتخذت لنفسها أسواراً من المكان والزمان لا تتجاوزها فيما أحصت من الكلمات . أما المكان فلا يتجاوز شبه الجزيرة العربية إلا قليلا ، وأما الزمان فلا يتجاوز المئة الثانية من الهجرة لعرب الأمصار ، مثل البصرة والكوفة ، آخر المئة الرابعة

<sup>(</sup> ١ ) هي : قيس وتميم وأسد ، وهذيل ، وبعض كنانة ، وبعض الطانيين راجع المزهر للسيرطي : ١ / ١٠٤ ، وفصل المقياس الصابي " في كتابنا : لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة .

<sup>(</sup> ٢ ) من أسرار اللفسة : ٢٧ -

لأعراب البوادى "(١) وهو موافق لما قالت لجنة المعجم في مقدمة الطبعة الأولى(٢) . ملامح التجديد :

يكن تحديد ملامح التجديد المعجمى التى نقيس فى ضوتها التجديد فى ( المعجم الوسيط ) عا يلى :

أولا: التجديد في المادة اللغوية:

أ - قسبول الألفاظ والصيغ الناتجة عن الاعتراف باجتهاد اللغويين المحدثين ، وقياس ما لم يسمع عن العرب على ما سمع منهم ، وقبول ما تقره الهيئات اللغوية في أصول اللغة وأقيستها .

ب – عدم التقيد بالتحديد المكانى والزمانى .
 لن يستشهد بكلامهم فى اللغة ، والاستشهاد .
 بشعر المحدثين ، سواء أكانوا عن عاشوا بعد .
 عصر الاحتجاج قديما أم كانوا معاصرين .

جـ - قبول المولّد الذي استخدمه العرب بعد عصر الاحتجاج ، سواء أكان التوليد في اللفظ أم في المعنى -

د - قبول ما عربه المعدثون من الكلام
 الأعجمى ، أسوة بما عرب العرب في عصر
 الاحتجاج .

هـ - قبول الألفاظ والأساليب التي شاعت على ألسنة الكتاب والشعراء المعاصرين (٣) مادام لها وجد من الصحة اللغوية تحدده هيئة لغوية .

و - قبول المصطلحات العلمية والفنية وألفاظ الحضارة التي يقتضيها جعل اللغة العربية وأفية بمطالب العلوم والفنون في تقدمها ، ملاتمة لحاجات الحياة في العصر الحاضر .

وفى هذا التجديد يقول الدكتور إبراهيم مدكور: " إن للغة ماضيا وحاضراً ، فلها قديها الموروث ، وحاضرها الحى الناطق ، ولا بد أن يلاحظ ذلك فى وضع معجم جديد للغة العربية ، في ستشهد فيه بالشعر والنثر ، مهما يكن العصر الذى أنشىء فيه ، وتثبت الألفاظ الطارئة التى دعت إليها ضرورات التطور ،

<sup>(</sup>١) مجمع اللغة العربية في خمسين عاما: ١٦٠.

<sup>(</sup> ۲ ) المعجم الوسيط: ۱۲ وفيه تحديد آخر المئة الرابعة لأعراب البوادى كما نقل الدكتور شوتى ضيف. والمعروف أن الحدود الزمنية للأخذ عن أعراب البوادى هى منتصف القرن الرابع ، كما فى الخصائص ومجلة مجمع اللغة العربية حـ ١ وفقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى : ١٧٢ ط ٧ .

<sup>(</sup>٣) دعا أحمد فارس الشدياق في ( الجاسوس على القاموس : ٢ ، ٣) إلى أن يشمل المعجم الحديث الألفاظ التي استعملها الأدباء والكتاب ، وكل من اشتهر بالتأليف .

وفرضها تقدم الحضارة والرقى العلم " (١) .

ثانيا: التجديد في تحرير المعجم: وعناصر التجديد في التحرير هي:

أ - شرح معانى الكلمات بأسلوب سهل ،
 يسد حاجة القارىء المثقف لتحرير لفظ شائع ،
 أو مصطلح ، أو فهم أسلوب .

ب - التعريف العلمى الدقيق الواضع لما يحتاج إلى تعريف ، وتحديد ما يحتاج إلى تحديد .

ج - الاختصار في الشرح ، وتجنب الاستطراد والتكرار ·

د - الضبط السليم لكل ما يحتاج إلى ضبط .

ه - الالتزام بإحالة قارىء المعجم من المادة التي يبحث المعجم عليها إلى المادة التي يبحث عنها .

و - الالتزام بطريقة موحدة في رسم الحروف ، والرموز ·

ز - تحديد نوع الكلمة ، من حيث الجمود والاشتقاق ، والإفراد والجمع ، والتذكير

والتأنيث .

ح - التوضيح بالصور والرسوم لغير الشائع من النبات والحيوان غير المألوف ، وللجديد المبتكر من الأجهزة والأدوات الحضارية .

ثالثا: التجديد في الترتيب:

أ - ترتيب أبواب المعجم ، ومواده ، وكلماته ،
 ترتيبا دقيقا غايته تيسير الكشف ، وسرعة الوصول إلى الكلمة المطلوبة .

ب - التزام طريقة موحدة فى الترتيب داخل المواد ، كتقديم الأفعال على الأسماء ، والمجرد على المزيد ، والثلاثى على المتعدى ، والثلاثى على الرباعى ونحوه ، والمعنى الحسى على العقلى ، والحقيقى على المجازى (٢)

وسنناقش في هذا البحث اتجاها جديداً في بعض المعاجم العربية المعاصرة جاء فيه الترتيب حسب كل حروف الكلمة أصليها ومزيدها ، دون اقتصار على الحروف الأصول .

رابعا: التجديد في الإخراج:

ونعنى به: شكل الصفحات ، وما فيها من أعمدة ، وما يوضع أعلى الصفحات من إشارات

<sup>(</sup>١) المعجم الرسيط: ١٠ وراجع مقدمة المعجم الكبير ( الجزء الأول : و ) ٠

<sup>(</sup> ٢ ) اعتبر أحمد نارس الشدياق من خلل المعاجم العربية تقديم المجاز على الحقيقة ( الجاسوس : ١١ ) وهذا لا يشمل معجم ( أساس البلاغة ) الذي قدم الحقيقة على المجاز .

ويذكر أن البستاني في ( محيط المحيط ) قد راعي ترتيب الأفعال على الأسماء ، والمجرد على الزيد . والحسى على العقلى

إلى بدء الكلمات في الصفحة ونهايتها ، ووضع الأقواس، والنجوم المميزة، وطباعة أوائل المواد بالحبر المشبع ، ووضع الصور بالألوان إن أمكن . ثم طبع المعجم على صورة يتجلى فيها الفن الطباعي من حيث حجم الحروف ، ونوع الورق . ثم التصحيح الدقيق من علماء متخصصين حتى لا يقع في المعجم أي خطأ طباعي .

> المعاجم العربية الحديثة قبل ( المعجم الوسيط )

يقتضى المنهج - والبحث يتناول المحافظة والتجديد في المعجم الوسيط - أن نلقى نظرة على أهم المعاجم الحديثة السابقة عليه في القرنين التاسع عشر والعشرين ، أي منذ عام ١٨٦٩ حيث صدر الجزء الثانى من ( محيط المحيط) و ( قطر المحيط) للمعلم بطرس البستاني - الى عام ١٩٥٨ حيث صدر معجم ( متن اللغة ) للشيخ أحمد رضا ، أي قبل صدور ( المعجم الوسيط ) بعامين .

١ - ( محيط المحيط ) : معجم لغوى يجمع بين المحافظة والتجديد ، وتتمثل محافظته في

مادته الثي اعتمد فيها على ( القاموس المحيط) للفيروز أبادي (ت ٨١٧ هـ) -

وبسبب اعتماده على القاموس عده الدكتور أحمد مختار عمرضمن المعاجم التي أعادت ترتيب المعاجم القديمة (١) ويبدو التجديد في ( محيط المحيط ) في ترتيب على أوائل الكلمات بعد تجريدها من الزيادة ، والترتيب داخل المواد ، وفي الإضافات التي أضافها من اصطلاحات العلوم والفنون وكلام المولدين واللهجات العامية (٢) . وجدد في الإخراج ، بأن قسم كل صفحة إلى نهرين (عمردين) وكتب فى أعلاها كلمتين إحداهما إلى عين الصفحة تشير إلى الكلمة الأخيرة في النهر الأعن ، والثانية في يسار الصفحة تشير إلى الكلمة الأخيرة في النهر الأيسر<sup>(٣)</sup> .

وقد تعرض ( محيط المحيط ) للنقد وتتبع الهفوات من إبراهيم اليازجي صاحب كتاب (تنبيهات اليازجي على محيط البستاني) ومن الأب أنستاس مارى الكرملي الذي ضمن نقده وملاحظاته على (محيط المحيط) كتابه: ( المعجم المساعد ) (٤) · ·

<sup>(</sup>١) البحث اللغرى عند العرب: ٢١٨٠ -

<sup>(</sup>٣) نفسه -

<sup>(</sup> ٢ ) د . حسين نصار : المعجم العربي ٢/ ٧١١ ، ٧١٢ -( 1 ) نشره محققا : كرركيس عراد وعبد الحميد العلوجي .

وانظر ملاحظات د . إبراهيم السامرائي على معجمه ( المساعد ) في كتابه : ( مع المصادر في اللغة والأدب : ٢٦٥/١ و ٢٣٥/٢ ) .

٧ - (قطر المحيط) ، لبطرس البستانى أيضا ، وهو مختصر عن (محيط المحيط) فى جزء واحد ، وقد سماه (قطر المحيط) لأن نسبت إلى الكتاب المطول توشك أن تكون كنسبة دائرة إلى محيطها ، لا يختلف فى منهجه عن (محيط المحيط) وأتم تأليفه عام منهجه عن (محيط المحيط) وأتم تأليفه عام فى صدر الأبواب من تعريف بالحروف ، وبعض الصيغ والصفات والمصطلحات والشواهد ، والمعربات وأصولها .. وتصرف فيه بتغيير والمعربات وأصولها .. وتصرف فيه بتغيير

۳ - (تكملة المعاجم العربية) لرينهارت دُوزِي (ت ١٨٨٣) بالعربية والفرنسية (١) اعتمد فيه على مواد لغوية لم ترد في المعاجم العربية ، جمعها من كتب اللغة ، ومؤلفات الرحالة ، وبعض المعاجم في المغرب والأندلس .

وهو مختلف عن المعجمين السابقين للبستاني ، في الهدف والمادة .

٤ - (أقسرب الموارد في فُصَح العسريسة والشوارد) لسعيد الخُوري الشرتوني، نشر في جزأين عام ١٨٨٩ ونشر جزؤه الثالث عام ١٨٩٤ وهو كمعجمي بطرس البستاني مؤلف

للطلاب، واعتمد مثلهما على (القاموس المحيط) ولكنه أضاف زيادات أخذها من (تاج العروس) للزييدى، ومن (معجم جوليوس) المطبوع فسى ليدن عام ١٦٥٣ و (معجم فريتاج) المطبوع في ألمانيا بين عامى ١٨٣٠ و (٨٣٠ وعن هذين المعجمين دخلت (أقرب الموارد) ألفاظ مولدة وعامية . كمعيط المعيط وفي (أقرب الموارد) تجديد ومحافظة : فمن قبديده : إحكام الترتيب والتبويب، وإضافة ألفاظ محدثة من عصره وقبل عصره ، وترتيب الكلمات داخل المواد ، وفق ترتيب مسعين ، الكلمات داخل المواد ، وفق ترتيب مسعين ، الشلائي ثم الرباعي ، وكوضع خط أفقى في مكان اللفظ المكرد ، واستخدام رموز للدلالة على أبواب الأفعال .

ومن مظاهر محافظته: اعتماده على مادة (القاموس المحيط) وحفاظه على عبارات الأقدمين، ووقوفه عند كلام الفحول - كما يقول - وضبطه الكلمات بالنص لا بالقلم.

وإن كان حَذَف أسماء البقاع والأعلام والأدوية من المحيط .

<sup>(1)</sup> Reinhart Dozy: Supplément aux Dictionnaires Arabes.

أى ملحق المعاجم العربية ، ويسمى باللغة العربية أيضا ( المستدرك على المعاجم العربية ) •

0 - ( مسعبهم الطالب في المأنوس من متن اللغة العسربية والاصطلاحات العلمية والعصرية ) لجرجس همام الشويري . وقد صدر عام ١٩٠٧ وهو - كسا يدل عنوانه - مؤلف للطلاب ، ومادته مختصرة من (محيط المحيط ) كما بين في مقدمته ، إلى جانب مواد أخرى من صحاح الجوهري ، وتاج العروس للزّبيدي .

7 - (المنجد) للأب لويس المعلوف (ت ١٩٤٦) - وقد صدرت طبعت الأولى عام ١٩٠٨ - وأعاد النظر فيه في طبعته الخامسة الصادرة عام ١٩٢٧ وزود المعجم بألف صورة، وذيله بفرائد الأدب -

ونسى طبعة عمام ١٩٥٦ أضاف إليه الأب ( فردينان ترتل ) قسما جديدا جعل عنوانه : ( المنّجد في الآداب والعلوم ) .

وفى تجديد (المنجد) يقول الدكتور عدنان الخطيب: "وهو يعتبر إلى اليوم خير معجم مدرسى للعربية فى ترتيبه وإخراجه، إذ هو يحاكى فى ذلك أحدث المعاجم الأوربية فنًا "(١).

ويجسمل عبد الله كنون مسزايا المنجد في الاختصار وتزيينه بالصور والرسوم ، واعتماد الطريقة السهلة في ترتيب المواد اللغوية على الحرف الأول والثاني كما صنع الفيومي في (المصباح)(٢).

ويقول عنه الدكتور حسين نصار: " إنه من أحسن المعاجم تنظيما وتوضيحا للألفاظ "(٣).

وقد كان ( المنجد ) هدفا لمقالات وكتب بينت أخطاء ، وكشفت أوهامه وتتبعت عشراته ، وعشرات ملحقه الذي وضعه الأب فردينان توتل (1) .

٧ - ( المعتمد فيما يحتاج اليه المتأدبون
 والمنشئون من متن اللغة العربية ) . الجرجى
 شاهين عطية - طبع عام ١٩٢٧ .

وقد تأثر بالمنجد في إخراجه فأضاف إليه صوراً توضيحية ، وفيصل بين أقواس المادة وأقواس الأولى من النوع المألوف وبالحبر المشبع ، وأقواس الفروع من النوع المعقوف (٥) .. وقد اعتمد عملي ( محيط المحيط ) واتبع نظامه .

<sup>(</sup>١) المعجم العربي بين الماضي والحاضر: ٢٥٠

<sup>(</sup> ٢ ) نظرة في منجد الآداب والعلوم: المقدمة ،

 <sup>(</sup>٣) الميم العربي : ٢ / ٢٢٥ -

<sup>(</sup> ٤ ) من الذين نقدوا المنجد وملحقه : إبراهيم القطان ومنير العمادي وعبد الله كنرن وسعيد الأفغاني .

<sup>(</sup> ٥ ) حسين تصار : المعجم العربي : ٢ / ٧٢٤ -

۸ - (البستان) لعبد الله البستانى - طبع عام ۱۹۳۰ فى مجلديان كبيرين على غبط (محيط المحيط) وجل اعتماده عليه حتى عده الآب أنستاس الگرملى نسخة ثالثة منه. (۱)

9 - ( فاكهة البستان ) وهو مختصر من البستان في مجلد واحد - وقد صدر عام ١٩٣٠ وسلك منهج الأصل ، وحسافظ على ترتيبه . ولكنه حذف كثيرا من المعاني والصيغ والتعبيرات .

۱۰ - ( معجم متن اللغة ) للشيخ أحمد رضا - صدر عن مكتبة الحياة في بيروت عام ١٩٥٨ في خمسة أجزاء كبيرة ... وفيد - كما في المعاجم السابقة - محافظة وتجديد .

فمن مظاهر محافظته: أن مادته اللغوية منقبولة من المعاجم القديمة: لسان العرب والقاموس المحيط وشرحه (تاج العروس)، وأساس البلاغة، ومختار الصحاح، والمصباح المنير، وعدم التوسع في المصطلحات الجديدة، حيث اقتصر على ماله صلة بالمتن، والاقتصار على ماله صلة بالمتن، والاقتصار على اللغويين في نقوله.

ومن التجديد فيه : الترتيب حسب أوائل الأصول ، والكلمات الجديدة التى تضمنتها مقدمته الطويلة ، عما عربه هو ، أو عربه مجمعا اللغمة العسربيسة ، في القاهرة ودمسشق ، أو اللغويون الموثوق بهم .

وتلتقى كل المعاجم السابقة فى عدة ظواهر معجمية ، أهمها : الاختصار والاعتماد على القاموس المحيط ، والتنظيم وحسن الترتيب ، والعناية بالمصطلحات ، وحذف ما يتصل بالعورات والمسائل الجنسية (٢) وإضافة الألفاظ المولدة والعامية والمصطلحات المسيحية ... وأنها مؤلفة للطلاب ومن فى مستواهم .

ويبدو جانب المحافظة لدى أصحاب المعاجم السابقة فى اعتمادهم الواضع على الأقدمين سواء فى نقل الثروة اللفظية ، أو فى محافظتهم على العبارات التى استخدمها هؤلاء الأقدمون فى الشرح .

وفى مقدمة ( المعجم الوسيط ) يشير الدكتور إبراهيم مدكور إلى ثلاثة من هذه المعاجم ، مبينا أنها لا تغنى عن معجم جديد يسبجل لغة القرن العشرين التى لم تستطع

<sup>(</sup>١) مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق: ١٩٣١ -

<sup>(</sup> Y ) لم يتخلص المعجم الرسيط من هذه الألفاظ -

هذه المعاجم تسجيلها ، فيقول : " ولقد حاول بعض اللغويين منذ أخريات القرن الماضي تدارك هذا النقص ( أي في المعاجم القديمة ) فسوضع البستاني: ( محيط المحيط ) والشرتوني وحجة لغوية أقرى "(١) . ( أقرب الموارد ) والأب لويس ، المعلوف والحجة الأقوى هي : مجمع اللغة العربية . ( المنجد ) وهم – فيما يبدو – متأثرون بالمعاجم الغربية الحديثة . ولكنهم لم يستطيعوا المعجم الوسيط .

التخلص من قيود الماضي ، ولم يجرءوا على أن يسجلوا شيئا من لغة القرن العشرين ، وما كان لهم أن يفعلوا والأمر يتطلب سلطة أعظم ،

والمعجم الذي سجل لغة القرن العشرين هو:

<sup>(</sup>١) المعجم الرسيط: تصدير الطبعة الارلى.

## المعجم الوسيط

#### مقدمـة :

بينا فيما سبق أن المعجم الوسيط صدر في أعقاب سلسلة موصولة من المعجمات المدرسية الحديثة ، بسدأت بمعجم بطرس البستاني (محيط المحيط) في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ، وانتهت بمعجم (متن اللغة) لأحمد رضا ، قبل صدور الوسيط بعامين . وحددنا ، بإيجاز ، مدى المحافظة والتجديد في هذه المعجمات .

وحان الآن دور الإجابة عن الأسئلة التي أثرناها في مقدمة هذا البحث ، وتحديد موقع ( المعجم الوسيط ) بين المحافظة والتجديد .

وقد اقتضى منهج البحث أن نعرض ، بإجمال ، لفلسفة مجمع اللغة العربية وغرضه من نشر معجمه :

إن النظرة الأولى لقانون إنشاء المجمع ( ديسمبر ١٩٣٢ ) ترينا أن المجمع محافظ ومجدد في الوقت نفسه ، إذ جعل غرضه : " أن يحافظ على سلامة اللغة العربية وأن يجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون في تقدمها ، ملائمة

لحاجات الحياة في العصر الحاضر "(١) -

ووضح الدكتور شوقى ضيف هذا الغرض بقوله: " دأب ( المجمع ) في الحفاظ على اللغة العربية ، وقكينها العربية الفصحى بين الأمة العربية ، وقكينها من التعبير تعبيرا سائغا عن متطلبات العلوم والفنون الغربية ، والتكنولوجيا المعاصرة ، ومواكبة الفكر العالمي ، ووضع المعاجم السديدة ، والمصطلحات العلمية والفنية الحديثة (٢) " فالمجمع – بحكم رسالته – محافظ على سلامة اللغة العربية الفصحى بين الأمة العربية .

والمجمع - بحكم رسالته أيضا - مجدد، عكن اللغة العربية من التعبير تعبيرا سائغا عن مستطلبات العلوم والفنون الغسرييسة، والتكنولوجيا (٣) ، ويضع المعاجم السديدة .

والمعجم الوسيط ، وهو من ثمار فكر المجمع وفلسفته ، محافظ ومجدد أيضا . ويتضح ذلك من قول الدكتور إبراهيم مدكور ، في تصدير الطبعة الأولى من المعجم : " ... يضع ألفاظ الماهلية

۲۱ ) مجمع اللغة العربية في خمسين عاما : ۲۱ .

<sup>(</sup>١) قانرن إنشاء المجمع -

<sup>(</sup>٣) يستخدم المحافظرن كلمة " التقنية " بدلا من التكنولوجيا . وهو تعريب يقربها من اللفظ العربي ( تقن ) ورجل تقن أي متقن عمله . ولكن ها هوذا عضر في المجمع يختار مصطلح ( التكنولوجيا ) في كتاب بصدره عن المجمع في عيده الخمسيني ( وكلمة : الخمسيني أيضا جديدة ) !!

والإسلام، ويهدم الحدود الزمانية والمكانية التى أقيمت خطأ بين عصور اللغة المختلفة، ويشبت أن في العربية وحدة تضم أطرافها، وحيوية تستوعب كل ما اتصل بها وتصوغه في قالبها "(١).

فألفاظ القرن العشرين تحظى بإثبات نسبها إلى العربية الأم على لسان المجمع اللغوى ، وتأخذ مكانها في معجمه . والحدود الزمانية التي أقيمت خطأ (هذا هو رأى المجمع المجدد) بين عصصر العرب الخلص الفصحاء وعصصر المولدين قد أزيلت . والحدود المكانية التي نصبت بين عرب شبه الجزيرة الذين صفت

لغتهم ونأت عن مواطن التأثر بغير العرب قد هُدمت!

التسجسديد هنا واضح ، وسنزيده وضوحسا بالأمثلة ، فيما بعد ، ولكن المهم هو :

إلى أى حد مضى المجمع فى تجديده، وهو يطبق ثمار فكره على المعجم الوسيط؟ هل أفرط فى التجديد الى الحد الذى يقال عنه فيه: إنه فرط فى المحافظة على رسالته، وعلى سلامة اللغة العربية؟ أو نراه ساوى بين الطرفين، وسلك مسلكا وسطاً بين المحافظة والتجديد؟

هذا ما سنتبينه في الصفحات التالية .

<sup>(</sup> ١ ) المعجم الرسيط – تصدير الطبعة الأولى : ١١

### مظاهر التجديد (١) وأمثلته في المعجم الوسيط

فى ضوء ما حددناه سابقا عن مفهوم التجديد فى المعجم ، نقدم فيما يلى مظاهر التجديد فى ( المعجم الوسيط ) مقرونة بالأمثلة التى التقطناها منه :

المعجم قرار المجمع : أن يُفتح بابُ الرضع للمحدثين ، بوسائله المعروفة من اشتقاق ، وتجوز ، وارتجال (٢) .

ونستطيع أن نجد صدى هذا القرار فيما يلى:

أ - المصطلحات العلمية والفنية التى وضعها
المجمع ، من خلال لجانه العلمية ، ومجلسه
ومؤتمره .

ومن أمثلة ذلك : -

\* مصطلح ( الأثير ) فى الطبيعة ، و ( الإيثارية ) و ( الأثير ) فى الكيمياء ، و ( الإيثارية ) عند علماء النفس . و ( التأثرية ) فى النقد الأدبى .

( البُورة ) ، ( بؤرة العدسة ) في الطبيعة ،
 ( بسؤرة القطع المخروطي ) في الرياضة ،
 و ( بؤرة عدسة العين ) في الطب .

\* ( البَدِيل ) في الاصطلاح السينمائي <sup>(٣)</sup> .

و (البديلة) للمواد المصنوعة عوضا عن المواد الطبيعية ،كالمطاط الصناعي والألياف الصناعية . و (البديلة) في الاقتصاد ، و (التبدل) في اصطلاح علماء الحياة والطب \* (المدرعة) للسفينة التي تدرع بالصلب \* (الرسم) بالمعني القديم وهو الأثر الباقي ، و (الرسم) في علم المنطق (قديم أيضا لكنه عرف بعد عصر الاحتجاج) ، و (الرسم) : مثيل شيء أو شخص بالقلم ونحوه ، و (الرسم البيانسي) ، و (الرسم التقريبي) ، و (الرسم التقريبي) ، و (الرسمي) ، و (الرسمي) ، و (الرسمي) ، و (الرسمي) ،

\* ( المنظار ) : المرآة . و ـ آلة بصرية إما لرؤية الأجسام الصغيرة ، وتسمى المجهر ( الميكرسكوب ) ، وإما لرؤية الأجسام البعيدة ، وتسمى ( التلسكوب ) (٤) .

و ( العقود الرسمية ) -

( المهندس ) و ( الهندسة ) و ( الهندسة ) النظرية ) ، و ( الهندسة التطبيقية )

<sup>(</sup> ١ ) بدأت بالتجديد قبل المحافظة ، خلافا لعنوان البحث ، لأن تحديد معالم التجديد أحق بالتقديم ، لأنه الهدف الأكثر حاجة إلى البيان من المحافظة التي هي الأصل . والعطف بالراو التي لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا يتيح للباحث التقديم والتأخير -

<sup>(</sup> ٢.) الرسيط: مقدمة الطبعة الأولى : ١٢ -

<sup>(</sup> ٣ ) عرب المجمم لفظ السينما ، ونسب إليد بالطريقة العربية في النسب ·

<sup>(</sup>٤) يلاحظ أن المجمع أدخل مصطلحين أجنبيين في التعريف ، مع اختيار اللفظ العربي وهو المنظار إلى جانب المجهر ( في أحد المعنيين ) . وجاء ( التلسكوب ) في مرضعه في المعجم : ١ / / ١٠ ( ط٣) ٠

\* ( الهُوية ) في الفلسفة ، و \_ البطاقة الشخصية ،

هذه أمثلة توضيحية من آلاف المطلحات التي وضعها المجمع والتي ضم المعجم الوسيط جانبا كبيراً منها . وعكن الرجوع لمعرفة هذه المصطلحات إلى تسعة معاجم للمصطلحات ، نشر المجمع أكشرها ، وأقلها في سبيله إلى المطبعة(١) -

ب - طبَّق المعجم القرار السابق في مجال الاشتقاق حتى لو كان المشتق مند معربًا ، ومن أمثلة ذلك :

\* اشتقاق الفعل: ( مَغْطس) واسم الفاعل ( مُمَغُطس ) واسم المفعول ( ممغطس ) والمصدر الصناعي ( المغناطيسية ) من لفظ المغناطيس ، وهو معرَّب. واشتقاق هذه الكلمات من اسم عَيْن وقد أجازه المجمع دون تقيد بالضرورة (٢) . ومثلها الأفعال الآتية:

و(الهندسة العملية) -

- الفعل ( بَسْتر ) مشتق من ( بَسْتور ) صاحب الطريقة الخاصة في التعقيم .

- الفعل ( تَلْفن ) مشتق من الكلمة الأجنبية ( التليفون ) ٠٠

- الفعل ( كهرب ) مشتق من ( الكهربا ) ، وهي معربة -

- الفعل ( فيرك ) مشتق من ( الفايريكة ) وهي معربة حديثا ٠ ( \*\*)

٢ - قرار المجمع إطلاق القياس ليشمل ما قيس من قبل وما لم يُقس (٣) ، طُبِّق على صيغ قَبِلها المعجم وأودعت فيد . ومن أمثلة ذلك :

\* قياسية صيغ اسم الآلة جعلتها سبعا لا ثلاثا كما عرفت في كتب الصرف ، فإلى جانب الصيغ الثلاث: مفعًل كسمسرد، ومفعًلة كمسطرة ومفعال كمحراث ، أضيفت صيغ ، فعال كإراث ، وفاعلة كساقية ، وفاعُول كساطور، وفَعًالة كسمًاعة وثلاجة .

\* قرار المجمع قياسية صيغة ( قعيل ) للدلالة

<sup>(</sup> ١ ) نشر المجمع : المعجم الجيرلرجي ، ومعجم القيزيقا النووية والإلكترونية ، والمعجم الجفراني ، والمعجم الفلسلي ، ومعجم ألفاظ الحضارة الحديثة . وأعد للنشر : المعجم الفيزيقي ، ومعجم الكيمياء والصيدلة ، ومعجم علوم الأحياء والزراعة ، والجزء الاول من المعجم

<sup>(</sup> ٢ )في أصول اللغة : ١ / ٦٩ .

<sup>( \* ) (</sup> التليفون ) وردت في الوسيط ، ولكن الفعل لم يرد . التحرير .

<sup>( \*\* )</sup> لم يرد في الوسيط ( الفابريكة ) ولا الفعل ( فبرك ) . التحرير .

<sup>(</sup> ٣ ) الرسيط : مقدمة الطبعة الأولى : ١٢ .

١٩ / ١٤ أصول اللغة : ١٩ / ١٩ -

على المشاركة (١) ، أدخل إلى المعجم كلمات لم تكن مقيسة ، فبإلى جانب : خصيم ونديم وجليس يقال : شَرِيب وزَرِيع -

\* قرار المجمع قياسية صيغة ( فِعيل ) من مصدر الفعل الثلاثي اللازم والمتعدى ، كسكير من اللازم ، وسع دائرة الكلمات المقبولة من هذه الصيغة ، واعترف بها في المعجم .

\* قرار المجمع قياسية الهمزة والسين والتاء للاتخاذ والجعل ، أدخل في المعجم كلمات على صيغة (استفعل) دالة على هذا المعنى ولم تكن مقيسة ، مثل: استهدف الشيء: جعله هدفا له<sup>(۳)</sup>. و مثله قرار المجمع قياسية صيغة (استفعل) للطلب أجاز مثل: استجمع قراه ، واستعرض قرته .

\* قرار المجمع جواز لحوق تاء التأنيث صيغة ( فَعرل ) صفة بمعنى فاعل . وجواز جمعها جمع تصحيح (٤) ، رفع إصر اللحن عن كلمات

مثل: حقودة ، وغيورة ، وطموحة ، وحقودين ، وغيورات ، وغيورات ، وطموحات ....

\* قرار المجمع تأنيث صيغة ( فعلان ) بالتاء ،
مثل : غضبانة وعطشانة ، وجمعها جمعا سالما
مثل : غضبانون وغضبانين ، وغضبانات

\* قرار المجمع قياسية تصنيف الفعل للتكثير والمبالغة أدخل إلى المعجم كلمات كثيرة كان تضعيفها سماعيا (١٦) .

\* قرار المجمع إجازة ما ينشأ من كلمات على صيغة ( فُعالة ) للدلالة على نفاية الشيء وبقاياه وما تناثر منه (٢) ، أدخل إلى المعجم كلمات قيست مثيلاتها في المعاجم ومنها : الأكالة ، والحراشة ، والجزارة ، والخياطة ( ما يتبقى بعد التفصيل والقص والخياطة ) .

\* ومن القرارات التي جعلت بعض الصيغ

<sup>(</sup>۱)ئنسه: ۱ / ۳۸ -

<sup>(</sup>٢) في أصول اللغة: ١/ ٣٤ -

<sup>(</sup>٣) ناسـد : ۱ / ۲-۳ ،

<sup>(</sup>٤)نفسد: ١ / ٧٤

<sup>(</sup> ٥ ) بني المجمع قراره على لهجة بني أسد ( راجع كتاب المجمع : في أصرل اللغة ١ / ٨٠ ) ٠

<sup>.</sup> ۲۲٤ / ۲۲۲ -

٧٠)نفسـه : ٣٨ / ٣٠ -

قياسية أيضا ، وكان لها أثر في مادة ( المعجم الرسيط ) وفي التجديد فيه : قياس تعدية الفعل الشلاثي اللازم بالهمزة ، وقياس صنع مصدر بزيادة ياء مشددة وتاء ، هو المصدر الصناعي ، وقياس صوغ المصدر من الثلاثي اللازم المفتوح العين على صيغة ( نُعال ) للدلالة على المرض ، وعلى ( فَعَلان ) ، للدلالة على التقلب والاضطراب ، وعلى ( فعالة ) للدلالة على الحرفة ، وقياس صوغ ( مَنْعلة ) من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول ، للمكان الذي تكثر فيه هذه الأعيان سواء أكانت من الحيوان أم من النبات أم من الجماد ، كمبطخة ومأسدة . وكذلك قرار قياسية ( النحت ) و ( المركب المزجى ) (١). ٣ - اعتراف المجمع بالمعرب والمولد دون قصر جوازهما على عصر الاحتبجاج ، وبما استعمله العرب في العصر الحديث(٢) ، أثري ( المعجم الوسيط ) بالآلاف من الألفاظ والأساليب .

وقد أحصينا في الطبعة الثالثة من المعجم عام ١٩٨٥ الكلمسات الدخسيلة ، وهي التي دخلت

اللغة العربية دون تغيير ، والتي رمز إليها في المعجم بالرمز (د) ، والكلمات المولدة التي استخدمها العرب قديما بعد عصر الرواية ، والتي رمز لها في المعجم بالرمز (مو) والكلمات المحدثة التي استعملها المحدثون من العرب في عصرنا ، والتي كتب بعدها في المعجم (محدثة) والكلمات والمصطلحات العلمية التي أدخلت في المعجم الوسيط والتي رمز لها بالرمز (مج) فبلغ عددها ما يلي :

الدخيل: ٢٣٧

المولّد: ٥٣٥

المحدث: ١٥١

ما أقسره

المجمع : ۱۲۸۳

77.7

أى بنسبة ٩ ٪ من مواد المعجم ( ٣٠٠٠٠ ) ولم ندخل فى إحصائنا ( المعرّب ) فى عصور الاحتجاج ، والذى رمز إليه بالرمز ( مع ) الأنه وارد فى المعساجم القديمة ، ولا يدخل فى باب

<sup>(</sup>١) في أميرل اللغة : ١/ ٤٩ ، ٥٢ ، ومقدمة المعجم : ١٤ -

<sup>(</sup>٢) حدثت لجنة المعجم الرسيط: المرب باته الفظ الإجنبي الذي غيره العرب ، بالنقص ، أو الزيادة ، أو القلب ، وأجاز مجمع اللغة العربية التعويب على طريقة العرب ، والمولد : هو اللفظ الذي استعمله الناس قديما بعد عصر الرواية ، والدخيل هو اللفظ الأجنبي الذي دخل العربية دون تقيير كالاكسجين ، والمحدث هو : ما استعمله المحدثين في العصر الحديث ، وشاع في لغة العياة العامة ، ( مقدمة المعجم ص : ١٦ ) وقد دعا الحدد فارس الشدياق إلى الاحتجاج باتوال الموادين إذا كانوا متضلعين من العربية ( الجاسوس على القاموس : ١٥ ) .

التجديد

ومن الأمسئلة على الجديد فى ( المعجم الرسيط ) : من المعرب : القنصل ، البترول ، والسوبيل ، والفلكلور ، والشاى ، والسكّر ، والسندوتش ، والكيلومستر .. ومن المولّد : الفرّجة ، المسرح ، واللّجنة ، والمجلّة ، والجامعة ، والكلية ، والإقطاع ، واللون الكحلى ، والبرسيمى ...

وعما أقره المجمع ودخل فى المعجم الأمثلة التى سقناها فيما سبق عند كلامنا عن المصطلحات العلمية والفنية . (١) وقد رمز إليها بالرمز (مج)

وقد أدخل المجمع كلمات كثيرة من اللغات الأجنبية دون تغيير فيها : كالفونغراف والتلفيزيون(٢) والكردينال ، والإلكترون ، والتكنولوجيا ، ورمز إليها بالرمز (د) •

ومن الكلمات التي استخدمها الكتاب والصحفيون في غصرنا، أدخل المعجم كلمات كثيرة بعد أن أقر المجمع استعمالها: القمر

الصناعى ، قصف المدافع ، الشَّجْب والإدانة ، المستشعار الموسوعة ، فحص الإنتاج العلمى ، الاستشعار من بعيد ، مَضْبطة المجلس ، الرقم القياسى ، ناطحة السحاب ، الرَّتَل ، علمود الإشارة ، المُنْبلة ، الحشَّاش ، المدخِّن ، الاستقبال الأقصوصة .

٤ - نتيجة لاتخاذ المجمع مقياسا صوابيا يتسم بالتساهل ، ويميل إلى التيسير على الكتاب والمتحدثين بالعربية ، أجاز المجمع ألفاظا وأساليب عدها بعض اللغويين من اللحن الذى يجب تجنبه ، لأنها لا تجرى على القياس ، ولم تسمع عن العرب . وأخذ ( المعجم الوسيط ) برأى المجمع فأدخل هذه الكلمات والأساليب المجازة . ومن ذلك :

\* التقييم بمعنى بيان القيمة ، إلى جانب التقويم (٣) .

\* الوَحُدوِي ، إلى جـــانب الوَحْدِيُّ ، وهو الأفصح (٢) .

\* الرئيسيّ في مقابل الفرعيّ ، إلى جانب الرئيس (ه) .

١٧ ) ص : ١٧ من هذا البحث -

<sup>(</sup> ٢ ) عربه الدكتور أحمد زكي في مجلة العربي بـ ( التلفاز ) وفي ترنس عرب إلى التلفزة واشتق منه : متلفز -

<sup>(</sup>٣) في أصول اللغة: ١ / ٢٢٨

<sup>(</sup>٤) نفسيد: ٣ / ٩٧ .

<sup>(</sup> ٥ ) الألفاظ والأساليب : ١٦ -

\* التبرير أي تزكية العمل وذكر أسياب عمله ، إلى جانب : التوسع (١) ·

\* المتّحف إلى جانب : المتّحف (٢) .

\* المنتزه إلى جانب: المتنزّه (٣)

\* المنطقة ، إلى جانب : المنطقة (٤) ·

\* الوقائع: الأحوال والأحداث إلى جانب: الوقائع في الحرب (٥).

\* اكْفاء جمع كُفء أي قوى قادر على العمل، إلى جانب: كفاء ، وأكفياء جمع كفيء . وقد أجاز المجمع استعمال الكفء حيث يستعمل الكافي والكفاءة حيث تستعمل الكفاية (٦) .

\* الفَشَل بعني عدم تحقيق الهدف (٧)

\* أنجَبه والداه ، بتعدية أنجَب ، إلى جانب :

\* الهُروب ، مستصدر هُرَب ، إلى جسانب :

\* الصُّمود بمعنى الثِّبات . وقد خطأها بعض النقاد لأنها لم ترد في المعاجم بهذا المعنى ، بل بمعنى القصد أو الصلابة ، ولأن الصمود ليس مصدراً لصمَد . (١٠)

\* أبحاث جمع بحث ، إلى جانب : بحوث . وبؤساء جمع بائس ، وزهور جمع زهر (١١) \* صُوِّب الخطأ: صحَّحه. والمعنى المعروف: عَدُّه صوابا (۱۲)

\* أجاز المجمع: اجتمع معمه، والتقى

وأمثلة كشيرة أخرى ، يتجه المجمع في إجازتها إلى التيسير ، نجدها في المعجم ، وفي كتاب « في أصول اللغة » بأجزائه الثلاثة وكتاب " الألفاظ والأساليب " ٠

وعما أجازه المجمع ولم يدخل في المعجم الوسيط حتى طبعته الثالثة الصادرة في عام ١٩٨٥ : -

(٢) نفسد: ١ / ٢٢٢ -

٠ ٢ ) الألفاظ: ٢١٩ -

(٨) نفسه : ٩٩ -

(١٠) الألفاظ: ٣٥ .

(٤) في أصول اللغة : ١ / ٢٠٤ -

<sup>(</sup>١) في أصول اللغة: ١ / ٢٢٤ -

<sup>(</sup>٣) الألفاظ: ١٧٥٠

<sup>(</sup> ٥ ) الألفاظ: ١٦٢ .

<sup>(</sup>٧) مجمع اللغة العربية في خسين عاما: ٩٦ -

<sup>.</sup> ٣٤ : كالألفاظ : ٣٤ -

<sup>(</sup> ١١ ) في أصول اللغة : ٢ / ٢٧ ، ومجمع اللغة العربية في خمسين عاما : ٩٧ -

<sup>(</sup>١٢) مجمع اللغة العربية في خمسين عاما: ١٠٥٠

<sup>(</sup>١٣) في أصول اللفسة : ٢ / ١٩٢٠

\* التغطية بمعنى الاستيعاب مثل تغطية الندوة إعلاميا . (١)

\* لا يفيه حقَّه .

\* الانضباط ، مصدر انضبط مطاوع ضبط . (۳)

\* تصویب النسب إلى تربیة وتنمیة وتعبئة : تربوی وتنموی وتعبوی .

\* المليء بمعنى المملوء . (٥)

\* رَغْم كذا ، رَغْماً عن كذا (١٦) ، إلى جانب : على رَغْمه ، وعلى الرَّغم منه ، وبالرَّغم منه ، وعلى رَغْم أنفه ، الواردة في المعجم .

\* حدث أثناءً كذا (٧) ، وقد خطأها اللغويون المحدثون -

\* العيد الخمسينيّ ، بالنسب إلى الخمسين ، والعشرينيّات ، بجمع المنسوب من الملحق بجمع المذكرالسالم (٨)

\* هب أنى فعملت . ولكن في المعجم

الوسيط : هبنسى فعلت أى احسبتنى واعددنى (١)

\* التأرجح بمعنى التذبذب بين الأمرين (١٠) . والذي ورد في المعجم : الترجُّح والارتجاح .

\* عاش الأحداث ، بتعدية الفعل عاش (١١١) . والمعروف أنه يتعدى بحرف الجر -

\* قَبِل بِالأمر (١٢) ، والذي في المعجم: قبيل العمل : رضيه ، وقبل الشيء قبولا أخذه عن طيب خاطر .

\* عَبْرَ البحار ، عَبْرَ التاريخ ، على أساس أن عَبْرَ ظرف حل محله المصدر (١٣) .

\* سداد الدّين أى قضاؤه (١٤) . ولم ترد كلمة السّداد بهذا المعنى في المعجم ·

\* جواز دخول الكاف في مثل : محمد كعالم خير منه كأديب ·

\* أجاز المجمع النسب الى فَعيلة وفُعَيلة وفُعَيلة وفُعَيلة وفُعَيلة وفُعَيلة حقيلة وفُعَيلة على المحملة وفُعَيلة على المحملة على المحملة على المحملة ا

<sup>(</sup>۲)نفست : ۱۰۲ -

<sup>(</sup>٤) الألفاظ والأساليب: ٢٢٦ -

<sup>(</sup>٦) تقسه: ٥٤٠

<sup>(</sup> ٨ ) الألفاظ (الأساليب: ٧٩ ، ٤٨٠

<sup>(</sup>۱۰) نفسه : ۱۵ ۰

<sup>(</sup>۱۲) تقسسه: ۱۲۹ -

<sup>(</sup>۱٤)نفسه: ۲۲۲ -

<sup>(</sup>١) مجمع اللغة العربية في خمسين عاما : ١٠٧٠

<sup>(</sup>٣) ئقسىە: ١٠٥٠

<sup>(</sup>ه) نقسه: ۱۷۲

<sup>∨ (</sup>۷) ئقســە: ۷۷ -

<sup>(</sup>۱) تقسیه : ۱۰۰

<sup>(</sup>۱۱) تفسه : ۱۵۰

<sup>(</sup>۱۳) تفسه : ۲۰۶ - .

<sup>(</sup> ١٥ ) في أصول اللغة : ٢ / ١٥٠ -

\* أجاز الجمع نية على نوايا ، على غير المار (١) .

العصرية المعجم الوسيط) من المعاجم العصرية المجددة، في التحرير والترتيب والإخراج .. ويتمثل التجديد في الترتيب الدقيق لمواده وألفاظه ، والشرح السهل المأنوس للألفاظ ، والتعريف الواضح الدقيق ، وفي الترتيب المحكم لمواده وكلماته داخل المواد ، وفي إخراجه المتمثل في تزويده بالصور والرسوم الموضحة ، ووضع الإشارات والرموز ، والدقة في التصحيح وإجادة الطبع ، ووضع كل باب في أول الصفحة . ( روعي هذا الأخير في الطبعة أول الشائلة : ١٩٨٥ ) ، وسأقتصر هنا على توضيح أمرين :

الأول: الترتيب بحسب الحرف الأول فالثانى فالثانى فالثالث من الحروف الأصول فى اشتقاق الكلمة ، ما لم تكن الكلمة معربة فتوضع فى ترتيبها الهجائى .

ولا يدعى أحد أن الترتيب بحسب الحرف الأول جديد ، فقد سبق إليه أبو عمرو الشيباني (ت ٢١٣ هـ) في (كتاب الجسيم) (٢) وإن كان اكتفى بالحرف الأول الذي عقد له الباب دون ترتيب للمواد داخل الباب (٣) . والزمخشرى (ت ٥٣٨ ) في ( أساس البــــلاغـــة ) وهو أول من اشتهر بترتيب معجمه على أساس الحرف الأول ، وابن الجَوْزيّ (ت ٥٩٧هـ) في (تقسويم اللسان ) في لحن العامة حيث اصطنع ترتيبا لا يقتصر على الأصل الاشتقاقي ، بل يعتبر الأصلى والمزيد من الكلمة ، فلفظ استهتر مثلا لا يطلب في مادة ( هتر ) بل يطلب في باب الألف ، ولكن الكلمات لم ترتب داخل الأبواب كالنظام المعجمي (٤٠) . والفَيُّوميُّ ( ت ٧٧٠ هـ ) في ( المصباح المنير ) . وسبق إلى الترتيب حسب الحرف الأول أصحاب المعاجم الحديشة ، والذين دعوا إلى التجديد في المعجم -

<sup>(</sup>١) مجمع اللغة العربية في خمسين عاما: ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) نشره مجمع اللغة العربية في أربعة أجزاء أخرها الفهارس ( ١٩٧٤ – ١٩٨٧ ).

<sup>(</sup> ٢ ) مثلا: رتبت الكلمات الآتية المبدوة باللام هكذا: اللقيف - لعم ظبي - الاق - لماسة - ملهد - لكي - لكع - لعيجاء - لــوع - لفات الابل - لبد - لبعن - لبعم - لكث - التعي .

<sup>(</sup> ٤ ) مثلا : رتبت الكلمات في باب الألف هكذا : استهتر – أهل أعرابي – أسكف – اشتكى عينه – أدلج – أشلت الشيء – أعلمت – أضبج القوم – أكلت ... وهذه هي الكلمات الصحيحة لا الملحرية ."

ومع هذا السبق فى الترتيب قبل المعجم الوسيط ، لا نحرمه صفة التجديد بأن نسلكه مع المعاجم المجددة ولكن تجديد ( الوسيط) لم يصل – على كل حال – إلى المعاجم المتطرفة فى تجديدها فى الترتيب الألفبائى الذى لا يراعى الأصول الاشتقاقية ( كالمنجدد الأبجدى ) ، و ( السرائد ) ، و ( ولاروس – المعجسم العربى الحديث ) ،

وقد وصفنا هذه المعاجم الألفبائية بالتطرف، لأنها تغفل أهم خصائص اللغة العربية ، وهي أنها اشتقاقية ، تنتظم فيها الكلمات في أسر ، ولأن هذا التسرتيب – إذا شاع – يقطع صلة الناشئة بالمعجم العربي القديم ، ولأن الترتيب بحسب الأصول الاشتقاقية ، ييسر على الطالب إدراك العلاقات بين الكلمات التي يجمعها أصل واحد ، وهذه غاية يتضائل أمامها التيسير على الطالب في الكشف عن طلبته .

والقول بصعوبة الترتيب بحسب الأصول يمكن الرد عليه بشيوع ( المعجم الرسيط ) ، والمعاجم التى لم تتطرف فى الترتيب الألفبائى ، ويما تقوم به المدارس من توجيه للطلاب ، والتيسير عليهم حتى مرنوا على استخدام هذه المعاجم ، وقسويت لديهم ملكة الربط بين الكلمات ذات

الأصل الواحد ، والمشتقات من مصدر واحد -

وقد تضمنت الطبعة الثانية من المعجم الوسيط كلمة للدكتور إبراهيم مدكور تناول فيها المبدأ الذي ارتضاه المجمع في التأليف المعجمي ، من الترتيب بحسب الأصول ، إذ قال « وفي وسعنا أن نقرر أنه استقام لمجمعنا منهج في التأليف المعجمي يتمشى مع طبيعة اللغة العربية ، ويحقق ما أننشد من يسر ووضوح ، فهي لغة اشتقاقية تقوم على أُسر من الكلمات ، وليس من الملائم أن نفرق شمل هذه الأسر ، وأن نوزع أفرادها بين جنبات المعجم ، لا لشيء ، اللهم إلا محاكاة لترتيب أبجدى صرف يلاثم بعض اللغات الأخرى . وفي هذا التوزيع ما يهدم وحدة المادة ، وما يقضى على أصول الدلالات ، وفقه اللغة ، وما يحول دون الفهم الدقيق ، وما لا يسمح بتكوين ملكة لغوية سليمة روفي حدود المادة يجب أن نبسرب في عناية ، وأن نلتسزم التبرتيب الأبجدي في دقية ، فنيسر في غيير بلبلة ونجدد في غير شطط . ولا أدل على هذا من أن المجمع النسرم في منهسجه بوضع الكلمات المعربة في ترتيبها الهجائي، لأنها ليست لها في العربية أسر تنتمي إليها ، وهو لا عانع في أن تذكر بعض الكلمات العسربية

غير الواضحة الأصل فى ترتيبها من حروف الهـجاء على أن يحال شرحها إلى مادتها الحقيقية ".(١)

ويقول الدكتور عدنان الخطيب معلقا على معجم (الرائد) لجبران مسعود: "إلا أن نهجه (الترتيب الألفبائي) إذا شاع كما يراد له، قمين بقطع صلة الأجيال الصاعدة بالمعجم العربي، ولعل مؤلفه يعود إلى تقويه، إن كان عن يغار على العربية من عقوق أبنائها حقا. "(٢)

ويقول الأستاذ الهادى بُوخُوش فى دراسته فى
( القاموس الجديد ) مخالفا منهجه فى الترتيب
الألفبائى: " إن هذا المنهج فى الترتيب أدى إلى
قطع الصلة بالمعاجم العربية القديمة والحديشة
القائمة على الترتيب الألفبائى حسب أوائل
الأصول، والقائمة أيضا على ترتيب المادة
اللغوية وفق مفهوم الاشتقاق " . (٣)

الأمر الثانى الذى قلت إنى سأقف عنده: هو الترتيب المحكم داخل المادة اللغوية وفق ما يلى:

١ - تقديم الأفعال على الأسماء ٠٠

٢ - تقديم المجرد على المزيد من الأفعال -

٣ - تقديم المعنى الحسى على المعنى
 العقلى ، والحقيقى على المجازى .

٤ - تقديم الفيعل البلازم عبلى الفيعل
 المتعدى -

0 - ترتيب الأفعال الثلاثية المجردة بحسب أبواب الماضى مع المضارع: باب نهسر - باب ضرب - باب فتح - باب علم - باب كرم - باب حسب . وتقديم المبنى للمعلوم على المبنى للمجهول ، وترتيب الفعل الثلاثي المزيد ترتيبا هجائيا كما يلى:

أفعل - فاعل - فعل - افتعل - انفعل - تفاعل - تفاعل - تفاعل - افعل - استفعل - افعوعل - افعال - افعال - وترتيب الرباعى المزيد بحرف بعد الثلاثي المزيد: تفعلل .

ومن الجديد فى ترتيب المضعف الرباعى أنه فصل عن مادة الثلاثى - خلافا للمعاجم القديمة: فكلمة: زلزل وردت فى ترتيبها الحرفى لا فى (زل) كما ذكرت (زل) فى (زلل) .

أما ملحق الرباعي مثل (كوثر) فقد وضعت في موضعين : الاول وهو (كثر) چيث وضح

<sup>(</sup>١) العجم الرسيط: تصدير الطبعة الثانية ،

<sup>(</sup> Y ) للعجم العربي بين الماضي والحاضر : ٩٥ -

<sup>(</sup> ٢ ) وقائع ندوة إسهام التونسيين في إثراء المعجم العربي : ٢٢٣ .

معناها ، والآخر في (كوثر ) محالة على (كثر ) .

هذا في الأفيعال ، أما الأسماء فقد رتبت ترتيبا هجائيا ،

وهذا الترتيب داخل المواد سبق إليه المجددون أيضا كبطرس البستانى وسعيد الشرتونى وعبد اللدالبستانى ٠ (١)

ونخلص من كل ما سبق إلى أن ( المعجم الوسيط ) تحقق له ، وتوافر فيه ، من أسس التجديد المعجمى ومظاهره ، ما يهيى اله مكانا مرموقا بين المعاجم المعاصرة ، وما يجعل مجمع اللغة العربية هيئة مجددة ، بفضل هذا المعجم الكبيس ، والمعجم الوجيز ، ومعجم ألفاظ القرآن الكريم ، ومعاجم المصطلحات العلمية والفنية ، وألفاظ الحضارة الحديثة .

ولكن كلمة التجديد ليست وحدها في تحديد انتسماء ( المعجم الوسيط ) ، لأند بغيير شك محافظ أيضا .

وهذه: مظاهر المجافظة \* إن جمهرة المادة اللغرية في ( المعتجم

الوسيط) هي عماده ، وإن أساس التعريف والشرح هو اللغة العربية الفصحى ، مع مراعاة إيثار اللفظ السهل المأنوس -

\* حافظ المعجم على الترتيب المؤسس على الأصول الاشتقاقية للكلمات ، ولم يجنح إلى الترتيب الألفبائي المطلق .

\* لا يأخذ اللفظ أو الصطلح طريقه إلى المعسجم إلا بعد بحث وتمحيص ، من لجنة متخصصة تتكون - عادة - من عدد من أعضاء المجمع يعاونهم بعض الخبراء المتخصصين ثم يعرض الأمر بعد ذلك على ، مجلس المجمع ، فموثمر المجمع . وفي الأعم الأغلب يحرص أعضاء المجمع على الصحة والسلامة اللغوية في كل ما يقرونه . وفي ( المعجم الجغرافي ) و ( المعجم الفلسفي ) مثلا نص على مراعاة المصطلح العربي القديم ، إلا إذا كان قاصرا عن تأدية المعنى المقصود في المفهسوم العلمي الحديث .

۷۳۰ - ۷۱۱ / ۲ مسين نصار ، المعجم العربي حـ ۲ / ۷۱۱ - ۷۳۰ -

<sup>(</sup> ٢ ) د . شرقي ضيف : مجمع اللغة العربية في خمسين عاما : ١٦٩ ، ١٦٩ -

\* قصر الاشتقاق من الجامد المعرب على الحاجة العلمية ، حيث قرر بعد إجازة سبعة ألفاظ من هذا النوع: " وفي جسميع هذه المشتقات يقتصر على الحاجة العلمية ، ويعرض ما يوضع منه على المجمع للنظر فيه (١) " . أما الاشتقاق من الجامد العربي فأقره .

\* قيدت لجنة المعجم ما أدخلته في متنه من الألفاظ المولدة (ومنها المحدثة) ، أو المعربة ، أو المعربة ، أو الدخيلة بأنه " ما دعت الضرورة إلى إدخاله . "(٢)

\* استشهد واضعو المعجم بالآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، والأمشال العربية ، والتراكيب البلاغية المأثورة من فصحاء الكتاب والشعراء (٣) .

وهم - وإن كانوا وسعوا دائرة الاستشهاد بإضافة شعراء لم يكن اللغويون القدماء يستشهدون بشعرهم - قد تحروا الدقة واختيار من عرفوا بالمحافظة على الصحة اللغوية .

\* صدور المعجم عن هيئة لغوية تضم المحافظين من اللغويين إلى جوار المجددين ، جَعَل للمحافظة وجوداً في المجمع والمعجم .

<sup>(</sup>١) في أمنول اللغة: ١ / ١٥٢ .

<sup>- (</sup>٢) المعجم الرسيط: ١٧ (مقدمة الطبعة الأولى) ،

<sup>(</sup>٣) المعجم الرسيط: ١٢ (مقدمة الطبعة الأرلى) .

### خاتمــــة ( أهم نتائج البحث )

\* تبين من هذا البحث أن ( المعجم الرسيط ) فيد من مظاهر التجديد ما يحملنا على القول بأنه " مبحدًد " وفيد من مظاهر المحافظة ما يحملنا على القول بأنه " محافظ " ، ولكن تجديده في رأينا أكثر من محافظته .

\* يختلف منهجه عن منهج المعجميين القدماء في :

\* استشهاده بأقوال الشعراء والأدباء الذين لم يحتج القدماء بأقوالهم .

\* فتح باب الوضع والقياس للمحدثين وإثبات ما ترتب على ذلك من ألفاظ ·

\* يعترف بالمعرّب من الكلام الأعجمى بعد عصر الاحتجاج أسوة بما عربه القدماء ، وبالمولّد الذى استخدمه من جاءوا بعد عصر الرواية ، وبالدخيل الذى اقتضى تطور الحياة الاعتراف به ، وبالمحدث الذى استعمله المعاصرون من مجمعيين وغير مجمعيين .

\* تطبيق نظام ومنهج سديدين في التحرير والترتيب والإخراج ، والتخلص من أكثر عيوب هذه المعاجم .

\* ويختلف عن المعاجم السابقةعليد في القرن العشرين بأند:

\* صادر عن هيئة لغوية تضم لفيفا من

اللغويين والعلماء المتخصصين فى فروع العلم المختلفة ، ولهذا خضعت مادته للمراجعة الدقيقة .

\* حقق مانادى به بعض المعجميين المحدثين فى القرن الماضى وأوائل هذا القرن ، وحستى اليوم ، من الاعتراف بأقوال الشعراء الذين لم يحظ شعرهم بالوصول إلى مرتبة الشاهد .

\* أضاف إلى اللغة العربية مادة أغزر عن طريق المصطلحات العلمية والفنية والحضارية -

\* تقدم خطوات كبيرة في مجال الترتيب والإخراج .

\* خلا من العيوب والمآخذ التى أخذت على ( محيط المحيط ) ، و ( المنجد ) ، و ( أقرب الموارد ) ، وغيرها من معاجم اليسوعيين - ويختلف عن المعاجم التالية له في :

\* اتخاذ عدد من هذه المعاجم منهجا متطرفا في الترتيب الألفبائي ، كالمنجد الألفبائي ، والرائد ، والقاموس الجديد ، والقاموس المدرسي ، ولاروس – المعجم العربي الحديث . \* اعتماد هذه المعاجم على ( المعجم الوسيط ) في كثير من مادته (١)

\* صغر حجمها ، وقلة مادتها ، إذا قيست بالمعجم الوسيط .

<sup>(</sup>١) من هذه المعاجم التي اعتمدت على ( الوسيط) اعتمادًا كبيرًا ، معجم صدر عام ١٩٨٩ عن " النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم" وقد كتبت عنه بحثًا في حواية كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة قطر ( العدد ١٩٠٣ - ١٩٩٠ )، أثبت فيه تأثره بالوسيط .

\* صدور هذه المعاجم عن فرد واحد ، كالمرجع لعبد الله العلايلى ، والرائد لجبران مسعود ، ولاروس – المعجم العربى الحديث ، للدكتور خليل الجُرّ . أو عن ثلاثة أفراد كالقاموس الجديد والقاموس المدرسى ، للمؤلفين الثلاثة : على بن هادية ، وبلحسن البليس ، والجيلانى بن الحاج يحيى ، على حين صدر ( المعجم الوسيط ) عن هيئة لغرية مجمعية .

ومهما يكن من أمر التجديد في الوسيط فإنه لا يدفعني إلى أن أؤيد الدكتور إبراهيم مدكور تأييداً مطلقا في قوله مصدراً المعجم الوسيط:

" لا سبيل إلى مقارنته بأى معجم من معاجم القرن العشرين العربية ، فهو دون نزاع أوضح ، وأدق ، وأضبط > وأحكم منهجا ، وأحدث طريقة . وهو فوق كل هذا مجدد ومعاصر . ( تصدير الطبعة الأولى ص : ١٠ ) .

ولا سبيل إلى أن نكرر هنا مظاهر المحافظة الواضحة في الوسيط ، حتى ننتهى إلى القول بأنه معجم مجدد ومحافظ ، ولكن تجديد، أكثر من محافظته .

ومع إيمانى بضرورة التجديد فى المعجم بعامة فإنى أخشى على ( المعجم الوسيط ) من سيل الألفاظ العامية الحديثة ، ومن ميل بعض

أعضاء المجمع نحو اتجاهات التجديد ، وهو ما يحسد المتبعون لمنشورات المجمع ومحاضر جلساتد ، حتى لقد أجازوا أخيرا (صاروخ أرض جو) ( مجمع اللغة العربية في خمسين عاما ١٠٣ ) و ( يلعب الكرة ) ( مجمع اللغة العربية في خمسين عاما : ١٠٣ ، و (اعتذر عن الحضور ) بدلا من : عن عدم ووحدوى ووحدوية ( في أصول اللغة : ٣ / ٩٧ ) ورفض مؤتمر المجمع تعبيرا أجازه المجلس في مثل قولنا : عدد أعضاء ندوة المجمعيين – بما فيسهم التونسيون – أربعون ( الألفاظ في والأساليب : ٩٧ ) .

\* وهذا أول اقتراح أقترحه عليهم: أن يوازنوا بين المحافظة والتجديد .

\* وأقترح أن يضيفوا إلى المعجم عدة مئات من الصور في الطبعة الرابعة ، فمنذ الطبعة الأولى وحتى الآن لم يتجاوز عدد الصور ستمائة صورة ( أجاز المجمع ست مئة ) على حين يصل عدد الصور في القاموس التونسي الجديد إلى عدد الصورة . وفي عام ١٩٢٧ كان في ( المنجد ) ألف صورة .

\* وأرحو ألا بتكرر ما حدث في الطبعة الشارات الثالثة من وقوع أخطاء طباعية في الإشارات

, بكثرة استدعت التنبيم الم

إلى حركة عين الفعل بكثرة استدعت التنبيه عليها في الجزأين الأول والثاني .

\* وحتى يواكب ( المعجمُ الوسيط ) مجمعُ قليلة لم تنسب اللغة العربية في حركته ، والمصطلحات الجديدة \* ينبغى أن تك في زحفها السريع ، يجب أن تصدر طبعة ( المعجم الوسيط جديدة كل عامين على الأكثر . والفارق بين يُنَـقّى من الكلم الطبعات الحالية اثنا عشر عاما بين كل الإدارية في تُط طبعتين .

\* يجب أن تنسب جميع الشواهد الشعرية

الموجودة في المعجم إلى قائليها ، وينص على غير المعروف نسبته ، فإن في المعجم شواهد غير قليلة لم تنسب .

\* ينبغى أن تكون لدى المجمع خُطة لجعل ( المعجم الوسيط ) معجما لكل العرب ، بحيث يُنَعِينَى من الكلمات المحلية ، والمصطلحات الإدارية في قُطر أو قطرين ، وبحيث تؤخذ الألفاظ التي نص على أنها ( مُحَدَّثة ) عن كتاب الوطن العربي من الخليج إلى المحيط .

واللسه ولسي التوفيسسق ،،

عبد العزينز مطبر

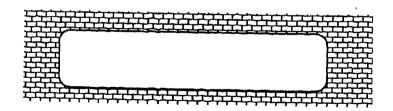

#### نبت المراجسع

- إبراهيم أنيس ( الدكتور ) : من أسرار اللغة - الطبعة الرابعة - القاهرة -

- إبراهيم بيومى مدكور ( الدكتور ) : - المعجم العربي العربي في القرن العشرين - مجلة المجمع حـ ١٩٦١ - ١٩٦١

- تصدير الطبعات الأولى والثانية والثالثة من المعجم الوسيط ·

- إبراهيم السامرائي ( الدكتور ): مع المصادر في اللغة والأدب -- دار الفكر -- عمان - ١٩٨٣ .

- أحمد مختار عمر ( الدكتور ) : البحث اللغبوى عند العبرب - القباهرة - ١٩٧١ .

- حسين نصار ( الدكتور ) : المعجم العربى : نشأته وتطوره - مكتبة مصر -- القاهرة - ١٩٦٨ .

- شوقى ضيف ( الدكتور ) : مجمع اللغة العربية في خمسين عاما -- القاهرة ١٩٨٤ .

- عبد العزيز مطر ( الدكتور ) : خن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة - دار المعارف - ١٩٨١ .

- عبد الله كُنتُون : نظرة في منجد الآداب والعلوم - معسهد الاحدث والدراسات العربية - القاهرة - ١٩٧٢.

- عدنان الخطيب ( الدكتور ) : المعجم العربي بين الماضي والحاضر - معهد البحوث والدراسات العربية - القاهرة - - على عبد الواحد وافي ( الدكتور ) : ١٩٦٧.

فقه اللغة - دار نهضة منصر -- الطبيعية السابعة ، stamps are applied by registered version)

- مجمع اللغة العربية:

- مجموعة ( في أصول اللغة ) حـ ا وحـ ا و حـ ا و حـ

- أعداد مختلفة من مجلة المجمع -
  - كتاب ( الألفاظ والأساليب ) .
- معاجم المجمع: الرسيط، الوجيز، الكبير (حارب معجم ألفاظ القرآن الكريم، معاجم المصطلحات.

تقديم (القاموس الجديد) - نشر الشركة التونسية للتوزيع، والشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر - ١٩٧٩ .

بحث في ( القاموس الجديد ) منشور في كتاب ( وقائع ندوة إسهام التونسيين في إثراء المعجم العربي ) التي نظمتها جمعية المعجمية العربية بتونس - نشر دار الغرب الإسلامي - ١٩٨٥ .

- محمود المسعدى:

- الهادي بوحوش:

## الأثر الإسلامي في شعر الهوسا دراسة لملاع القصيدة للدكتور مصطفى حجازى السيد حجازى

وصل الإسلام إلى بلاد الهوسا بعدة وسائل ، منها مرور الحجاج بهذه البلاد قاصدين مكة المكرمة ، والعلاقات التجارية التي كانت بينها وبين شمال افريقية والسودان الغربى ، والإتصال السياسي بصنغي وبرنو .

وعكن القول أن الإسلام تسرب إلى هذه البلاد خلال القرن الرابع عشر الميلادى ، حيث ترجد شواهد تحمل الأسماء الإسلامية فى قوائم ملوك هذه الفترة ، وتذكر حوليات ولاية "كانو " أن الدين الإسلامي دخل إليها خلال حكم الأمير الملقب " ياجى "yaji ( ١٣٤٩ – ١٣٤٥ ) حيث وفد فى عهده أربعون رجلا من الونجارا (١) wangarawa وأدخلوا الإسلام إلى هذه البلاد . كما تذكر سبجلات ولاية "كتسينا" أن " محمد كُورَوْ " ( ١٣٢٠ – "كتسينا" أن " محمد كُورَوْ " ( ١٣٢٠ – ١٣٥٥ م) أدخل الإسلام فى هذه الولاية ، وساعده فى ذلك " ابراهيم سُورَ " الذى خلفه من بعده (٢) .

\* ولم يكتب للإسلام الانتشار الواسع إلا بعد أن وفد إلى هذه البلاد محمد بن عبد الكريم

المفيلي ( ١٥٠٤ م ) من مدينة تلمسان بالجزائر ، حيث قام بالتدريس في بلاد كثيرة منها كانو وكتسينا ، وساهم في تقديم بعض مبادئ الشريعة الإسلامية للمحاكم المحلية في هذه البلاد ، وإدخال التصوف الإسلامي إليها ، وقد اشترك مع بعض رفاقه في إنشاء حلقات دراسية صغيرة للتعليم الإسلامي ، أخذت تتسع بجرور الأيام (٣)

وبذلك أخذت الثقافة الإسلامية متوسلة باللغة العربية تضرب جذورها في المجموعات الإسلامية التي كانت تعيش وسط مجتمعات تعتقد في سيطرة الأرواح ، وكانت هذه الجماعات تتمركز عادة في بلاط الحكام أو بالقرب منه ، وصارت نواة تجذب المسلمين المهاجرين من المناطق الإسلامية المجاورة فيما بعد (ع) .

### نشأة الشعر والشعراء:

وهكذا قامت مجموعة من العلماء صاحبت المعيلى أو جاءت بعده مباشرة بإنشاء الكتابة العربية الوطنية ، إلا أنه لم يكتشف من

أعمالهم إلا أسماؤها فقط ، فقد كُتبت بخط البيد في مادة الفقد الإسلامي - وهو المطلب الأول لأية جماعة حديثة العهد بالإسلام - إلى جانب التصوف الاسلامي (٥)

وكان عبد الله ثقة أول من ظهرفى هذه الفترة من التاريخ ، وعاش فى مدينة كانو فى بداية القرن السابع الميلادى ، وكان يقوم بتدريس التصوف الإسلامى وعلوم الفقه ، وقد كتب قصيدة بعنوان " العطية للمعطى " وهى من أطول المنظومات العربية فى هذه البلاد ، ذكر فيها أسس يعض الشعائر الإسلامية ، فتحدث عن العبادات ، وتناول بعض المسائل العامة وغيرها من مسائل العقيدة ، ودعا إلى العامة وغيرها من مسائل العقيدة ، ودعا إلى التقشف والزهد فى الحياة الدنيا ، عما يدل على تقدم المعرفة الإسلامية فى هذا الوقت ، فلما يعتبر أول من تبنّى البحور العربية فى كما يعتبر أول من تبنّى البحور العربية فى نظم الشعر الهوساوى (٢)

وبعد ذلك بقليل ظهر عالم آخر في مدينة "كتسينا " وهو " طن مرينا " وقد كتب شرح "الوصايا المتقبلة "المعروفة باسم "العشرينيات"

وهى لشاعر مغربى هو أبو زيد عبد الرحمن بن سعيد أحمد الفزازى ، وهى قصيدة فى مدح الرسول الكريم ، وكان لهذه المدائح النبوية أثر كبير فى خيال وأسلوب شعراء الهوسا فيما بعد ، وشرح " طن مرينا " لها يشتمل على بذور التطور الأدبى ولكن لسوء الحظ ضاع هذا الشرح (٧).

والعسمل الشانى لطن مسرينا هو " مسجسرة الفتيان " وهو شعر عربى يحث فيه العلماء الشبان على البحث عن المعرفة كهبة من الله سبحانه وتعالى ، ولم أعثر على هذه القصيدة (٨).

وهكذا ظهرت المنظومات التعليمية في الفقه والتصوف الإسلامي مستعملة البحور والأوزان العربية في مدينة "كانو "على يد عبد الله ثقة ، وتبعه بعد ذلك " طن مرينا " في مدينة "كتسينا " ثم أخذ عدد الشعراء يزداد بعد ذلك حين ظهر الشيخ عشمان بن فوديو .

ويمثل الرعظ أكثر الأنراع انتشارا بين متكلمي الهوسا ، وقد جذب هذا اللون من الشعر انتباه المجاهدين في القبرن الشامن

عشر وأوائل التاسع عشر ، وأبرز من كتب في هذا خلال هذه الفترة هو " عبد الله بن محمد " فله كتابات كثيرة باللغة العربية شعرا ونثرا ، كما كتب بلغة الهوسا والفولاني ، وقد تبقى من هذه الأعمال ثلاث قصائد بلغة الهوسا ، أحداها قصيدة باسم " wakar sira " الهوسا ، أحداها قصيدة باسم " محمد ، والقصيدة الثانية تتناول الإحتفال محمد ، والقصيدة الثانية تتناول الإحتفال بنصر المسلمين في معركة kalem kalambina ، والعمل الثالث المعروف له هو قصيدة باسم " والعمل الثالث المعروف له هو قصيدة باسم " والعمل الثالث المعروف له هو قصيدة باسم " وهي في الوعظ (١٠) ،

إما " محمد تكر " (١١) فقد كتب عدة والما المحمد تكر " (١١) فقد كتب عدة قضائد باللغة العربية والهوسا ، وله قصيدتان « Bakin mari » أي القيد الأسود ، وقد بلغت ثمانين بيتا ، والقصيدة الثانية بعنوان « Sharifiyya » أي الشريفية ، وغير ذلك من القصائد التي تنسب إليه ، ويُعد شعره وشعر عبد الله بن

محمد أغوذجا للوعظ المبكر في شعر الهوسا، احتذاه شعراء الهوسا فيما (١٢) بعد .

ونبغت أسماء بنت الشيخ عثمان بن فرديو في هذا المجال ، فقد كان لها شهرة واسعة في التعليم ، وكتبت عدة أعمال باللغة العربية والهوسا ، والفولانية ، وأشهر أعمالها والهوسا ، والفولانية ، وأشهر أعمالها قصيدتها الهوساوية بعنوان شعر التجول wakar Gewaye والدها في فترة تجواله للدعوة الإسلامية والحملات العسكرية التي كان يقوم بها لنشر والحملات العسكرية التي كان يقوم بها لنشر وهي ليست ذات قيمة أدبية فهي تذكر أسماء السور القرآنية فقط ، وأهم أعمالها الأدبية قصيدة بعنوان « قصيدة في مدح الرسول » قصيدة بعنوان « قصيدة في مدح الرسول » وهي أغوذج للمدائح النبوية بلغة الهوسا (۱۳).

وعمن كتبوا فى شعر السيرة النبوية « قاسم دوجال » ١٨٤٥م ويظهر فى شعر، ————— تأثير القصص الشعبى الذى يدور حول القصص الأساسى ويستفيد فى شعر، كثيرا من واقعة

الإسراء والمعراج ، وله قصيدة في ذلك بعنوان «Wakar Muhammad» أي شعر محمد. مصادر الشعر الهوساوي :

ولم تكن المعانى والأفكار التى وردت فى شعر الشعراء خلال هذه الفترة المبكرة من لدن هؤلاء الشعراء، فقد كانوا علماء، تعلموا اللغة العربية، وقرأوا الكثير من الكتب العربية فى مختلف العلوم الإسلامية، لذلك استمدوا معانيهم وصورهم وأفكارهم عا قرأوه، وصبّت هذه المعانى فى البحور العربية بلغة الهوسا.

وكان من أهم الكتب التى انتسرت فى غرب افريقية ، وظهر تأثيرها فى المنظومات والشعر الهوساوى فى هذه الفترة ، القرآن الكريم ، والحديث النبوى الشريف وتفاسيرهما ، وبذلك صارت المصدر الأساسى للقصائد الإسلامية بينهم .

ويتبع سكان غرب افريقية - بما فيهم الهوسا - مذهب الإمام مالك ، وينتشر بينهم تفسير الجلالين ، وصحيح البخارى ، بالإضافة إلى كتب الإمام جلال الدين السيوطى ، وعبد

الرحمن بن أحمد القاضى ، ونصر الدين بن محمد السمرةندى ، وكتباب السنوسى فى التسوحييد . كل هذه الكتب كانت المصدر الأساسى لما ورد فى شعر الهوسا من وعظ وعقائد .

ومن أهم الأعمال العربية التي أثرت في شعر المدائح والسيرة النبرية في هذه الفترة هي بردة الإمام البوصيري ، وقصيدة الفزازي المعسروفة باسم « العشرينيات » والقصيدة « الوترية » للخسمي الذي عاش في القسرن الثالث عشر الميلادي ، و « سمت الهدى » للتوزري ، وهو شاعر مصري عاش في القرن الثالث عشر الميلادي كذلك ، إلى جانب سيرة النالث عشر الميلادي كذلك ، إلى جانب سيرة ابن هشام والواقدي و « نظم الدرر في المغازي والسير » وقد جاء شعر المدائح النبوية مملوءً ابالخيالات والمعاني والأفكار الواردة في هذه القصائد والأعسال الأدبية وتفاسير القرآن والحديث (١٤) .

وهكذا نرى أن الشعر الهوساوى نشأ على أيدى علماء الفقه والتصوف الإسلامي لذلك كانت نشأته إسلامية يظهر فيها الروح

الإسلامى فى عدة جوانب ، فقد كانت بداية القصيدة ونهايتها إسلامية ، وكان المحتوى إسلاميا متأثرا عا ورد فى القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف :

#### المطلع الإسلامي للقصيدة

ولما كانت المعانى والأفكار الإسلامية الراردة في مقدمة القصيدة ونهايتها متشابهة فقد رأيت الإكتفاء بالحديث عن مطلع القصيدة متستبعا هذا الأثر الإسلامي في الشعر الهوساوي منذ نشأته وحتى الوقت الحاضر من واقع دواوين الشعراء.

## الصلاة والسلام على رسول الله:

من الآداب الإسلامية في الحديث أن يبدأ المتحدث حديثه بالصلاة والسلام على رسول الله (ص)، وعلى أصحصابه أجسمهين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، المتبعين للسنة البعيدين عن البدعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء، وأشجع الشجعان، وقائد المسلمين في الحرب والسلام، لا مشيل له، صاحب الفسضل على الناس أجمعين والمبعوث رحمة للعالمين.

ونظرا لما جُبِل عليمه سكان غرب افريقيمة

عامة والهوسا خاصة من التدين ، نجد هذه المطالع الدينية غير مقصورة على حديثهم النثرى ، بل نجدها تتصدر قصائدهم الشعرية.

تقول أسماء بنت الشيخ عثمان بن فوديو، في مطلع قصيدة لها بعنوان « قصيدة في مدح الرسول (١٥٠) »:

Amu gode sarki mai sarauta sarmada لنشكر الملك ذا السلطان الأبدى

Subhana sarki wanda ya yi Muhammada سيحان الملك الذي خلق محمداً

Amu zan salati tutar muna yin sallama ونصلى ونسلم أبدأ

Bisa Annabimmu da yaf fi kowa Ahmada على نبينا الذي فاق الجميع " أحمد "

ويقول سعد زنجر في مطلع قصيدة له يتحدث فيها عن وجوب نبذ البدعة واتباع السُّنة (١٦)

Ka iyarda Kalmar salatu zuwa ga Alaye واتل الصلاة على آله

Da sallama ga sahabbai masu kyan dara'a

والسلام على أصحابه الأطهار

Mu kara salati wajen masu Fiko ونصلى كثيرا على أصحاب الفضل

Alai sahabbansa baki daya وعلى آله وصحبه أجمعن

ويقول في مطلع قصيدة له بعنوان " مرحبا ويقول في مطلع قصيدة يتحدث فيها عن

Nai wa salati da sallama bisa Musdafa أصلي وأسلم على المصطفى

Sahabai da Alayensa mata zuriya وصحابته وآله وذربته .

وینظم أمیر « زُزُو » علی بن سیدی قصیدة بعنوان ننال الفضل Mu sha Falala يقول في مطلعها (٢٠)

Wasallimi alaihi taslima

وسلم عليه تسليما

Bisa manzonka mai Falala

Dada salli alaihi ya Rabbana وزد الصلاة عليه يا ربنا

Wa ahlil baita ya Rabbi وأهل البيت يا رب Da tabi'ina da tabi'ihim da ihsani والتابعان وتابعيهم بإحسان

A kan tafarki na sunna wanda ba bidi'a على طريق السنة دون البدعة

بالجنود " Maraba da soja يرحب فيها فصاحة الأولن (١٩١ بالجنود العائدين من الحرب العالمية الثانية (١٧).

> Mu yi salatu da sallamawa نصلى ونسلم

> Ga fiyayyen Annabawa على أفضل الأنساء

> Wanda ya shiga kwaikwayawa الذي لا مثيل له

Shugaban jarumawa

أشجع الشجعان

ويقول الحاج مودى سفيكن في مطلع على رسولك صاحب الفضل قصيدة له يرثى فيها الحاج عبد الله (١٨) بايرو .

> Mu gode wa manzonsa wanda ya aiko ونشكر رسوله الذي بعثه

ويقول في مطلع قصيدة لد بعنوان Shawara ga yara أي نصيحه للأطفال أو الشباب (٢٣)

Nai wo salati 'yan'uwa gun Musdafa

Alai sahabbai nai dukan jimlawa

وآله وصحبه كلهم أجمعين

ويقول في مطلع قصيدة له بعنوان

أى نحارب Mu yi yaki da jahilci

(YE) led

Ina yin nan salati

Da Manzon duk halittoci

وفي مطلع قصيدة له بعنوان الحج لقدل (۲۵) Hajji

ya Rabbi salli' ala Nabiyu

Muhammadu

يا رب صلى على النبي محمد

wa' alihi da sahabi don albaita

وآله وصحيه وآل البيت

Da ali da sahi ya Rabbi

والأهل والصحب بالربير

Musamman don su kai falala

سيما أنهم نالوا الفضل

ويقول منا لم خميسو با دودو في مطلع أصلى يا أخوتي على المصطفى

قصيدة له بعنوان

« أم السوء wakar uwar mugu »

Muna yin yabo da salati duka

نشكر ونصلي حميعا

Ga Annabi shugabammu duk

على النبي قائدنا جميعا

ويقول الحاج إبراهيم يازو في مطلع قصيدة. أصلى هنا

لد بعندان shawarori لد بعندان

Dangane da siyasa أي آراء في على رسول كل الخلائق

السياسة

Da Farko ina yin salati na tsira

في البداية أصلى وأسلم

Zuwa ga Ma'aikimmu kafin in Fara

على رسولنا قيل أن أيداً

Domin in sam Fatahi don in tsara

لأنال الفتح لأنظم الشعر

wa alihi da sahabi har zuriyarshi

وآله وصحبه وذريته

ويقول في مطلع قصيدة له بعنوان

" wakar ' yan kungiyar Rasha"

أي شعر للوفد الروسي (٢٩).

ya Rabbi salli ala Nabiyuka Musdafa

يا رب صلى على نبيك الصطفى

Da Alihi da sahabihi baki daya .

وآله وصحبه أجمعين

ويقول يوسف بوتشى فى مطلع قصيدة له من ألف بيت عن تاريخ الحرب الأهلية فى جنوب نيجيريا المعروفه باسم حرب بياقرا (٣٠)

Bismillahi ta'ala Rabbana.

بسم الله تعالى ربنا

نصلى ونسلم

wassalatu ga babban anbiya والصلاة على أعظم الأنبياء

ويقول مؤلف " wakar Bagauda " أى شعر بجرودا في مطلع الديوان المؤلف من قصيدة واحدة (٣١).

Muna yin salatu da sallamawa

وفي مطلع قصيدة له بعنوان

" wa'azin zaman Duniya " أي

وعظ الحياة (٢٦) الدنيا

ya Rabbi Allahu salli ala

يا رب يا الله صلى على ( محمد )٠

wa alihi Rabbi salli ala

وآله يا رب صلى على

wa sahabihi rabbi salli ala

وصعبه یا رب صلی علی

shugaba namu mai gaskiya

قائدنا الصادق

ويقول في مطلع قصيدة له بعنوان (۲۷)

Mutumcin Mutuntaka

ya Rabbi salli ala Muhammadu naka

یا رب صلی علی نبیك محمد

wa alihi da sahabi tsarkakanka

وآلد وصحبه أطهارك

وفي قصيدة بعنوان yabon Gwani أي

مدح المبدع (۲۸) يقول

ya Rabbi salli ala Nabiyu habibuka

یا رب صلی علی النبی حبیبك

Ga Fiyayyen Annabawa

على خبر الأنساء

wanda ya shiga kwaikwayawa

Shugaban Jarumawa

Mu sha Falala

wasallim alaihi taslima

Bisa manzonka mai Falala

على رسولك صاحب الفضل

Muhammadu shugabammu duka

محمد نيينا جميعا

Najibi ran asirinka

النجيب الذي وضعته سرك

Habibina masoyinka

حبيبي وحبيبك

ويقبول عقبيلو عليّر في قبصيدة لد بعنوان

Bisa mai kyau sharifi dán Larabawa

على الحسن الشريف العربي

صفات الرسول (ص)

وكما أن الصلاة والسلام على رسول الله الذي لا مثيل له من التقاليد الإسلامية الهامة كذلك ذكر صفاته ، فهو خير الأنبياء اشجع الشجعان قائد الشجعان والقائد الذي تجب طاعته ، والنجيب صاحب ويقبول أميس " زَرُّو " على بن سيدى في الفضل ، الحميد المحد السيد – على حد قصيده له يعنوان " ننال الفضل (٣٤) قرلهم - صاحب الشفاعة يوم القيامه الصادق الأمين الذي وضع الله فيه سرَّه .

> يقول سعد زنجر في مطلع قبصيدته عن وسلّم عليه تسليما البدعة (۳۲)

> > Dada kawo salsala don kammalar da 'a

واكثر من ذكر - الرسول - لتتم الطاعة

Ga wanda aikensa rahama ce wajen jama 'a

لمن كانت رسالته رحمة للجماعة

ويقول في مطلع قصيدته "مرحبا بالجنود" (٣٣)

Mu yi salati da sallamawa

نصلى ونسلم

ذو الشفاعة يوم المعاد

Mai sonsa ba zai bakin ciki ba محبة لن بحزن

ويقول إبراهيم يارو في مطلع قصيدة له يعنوان « وعظ الحياة (٣٨) الدنيا »

Wa'azin Zaman Duniya Muhammadu Rabbi Salli ala

Wa Sahabihi Rabbi Salli ala رب صلی علی صحابته

Shugaba namu mai gaskiya

قائدنا الصادق

رب صلی علی محمد

من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام بدء الحديث بإسم الله وذكره عقب كل صلاة ، فعلى المسلم أن يسبح بحمده ويشكره ، فيقول « سيحان الله والحمد لله » وإذا أعجب الهـ ساوى بأمر قال « تيارك الله » وقد انعكست هذه الآداب الإسلامية على القصيدة الشعرية ، فنرى كثيراً من الشعراء يبدأون قصائدهم بهذة العبارات. « الدنيا رقص العذاري »

" Duniya Rawar ' yam mata " Don Nabiyuka Hamidu

لأحل نبيك الحميد

shugabammu Mumajjadu

قائدنا المحد

Annabimmu Muhammadu نبينا محمد

wanda shi ne sayyidu

الذي هو السيّد

Gun halitta bai daya

لا مثيل لد بين الخلق

ويقول الحاج عليو نمنجي في مطلع قصيدته ذكر الله الأولى في الجزء الأول من (٣٧) ديواند .

Bismillali Majidu

بسم الله المجيد

Nai nufin waka jadidi

نویت ـ نظم ـ شعر جدید

In yabon dan nan Hamidi لإمدح هذا الأبن الحميد ( محمداً )

Zushafa yaumal mi'adi

له عن فصل المطر بعنوان Wakar Damina Bismilla Allahu, Madawwami بسم اللمه، الله الدائم

Shi mahaliccimmu Rahimu
هو خالقنا رحيم

ويقول أمير « زَزَّو » على بن سيدى فى مطلع قصيدة (٤٢) بعنوان «ننال الفضل »

Mu sha Falala Bismil Lahi na Fara سے اللہ بدأت

Ga Farko har zuwa kara من الأول للآخر

Bihamdil Lahi mai shukura وبحمد الله شكرت

Shi yai mu rahimu ya tara هر خلقنا رحيم جمعنا

ويقول الحاج عقيلو عليو في مطلع قصيدة له (٤٣) بعنوان

Kadaura babbar Inuwa Bismil Lahi da shi nake Farawa بسم الله:

يقول سعد زنجر في مطلع قصيدته عن (٣٩) البدعة .

A'uzu billahi daga shaidani a kan bidi'a

أعوذ بالله من الشيطان والبدعة Sa'an nan kawo Basmala bisa Kan rikon sunna

Ka biya da yin Hamdala ita ce uwar sa'a

ثم سمُّ الله وعسك بالسُّنة

واتبعها بحمد الله فهى أم السعادة

ويقول معاذ هطيحا فى مطلع قصيدة

يتحدث فيها عن طبائع الناس (٤٠٠) بعنوان وبالعدد الناس (٤٠٠)

Na Fara Wakan nan da sunan Rabbana بدأت هذا الشعر بإسم ربنا

Allahu mai tsarki bisa zatinsa الله الطاهر بذاته

ويقول نائب سليمان والى فى مطلع صيدة .

وبسم الله من أجل مانويت

A kan bayani kan batun sallata

بشرح مسألة الصلاة

ويقول في مطلع قصيدة بعنهوان (١٤٧)

« الصيام » Azumi

In zani fara sai da sunan Rabbana

إن كنت سأبدأ \_ سأبدأ بإسم ربنا

Sarkin da ba wani kishiya

gare shi

الملك الذي لا شريك له

ويقول في مطلع قصيدة بعنوان (٤٨)

" Wa'azin zaman Duniya "

أى وعظ الحياة الدنيا

Allah sunanka farkon fada

الله . إسمك أول ما ينطق

Domin abin da nake son fada

لما أربد أن أقوله

ويقول في مطلع قصيدة بعنوان (٤٩)

" Rokon ubangiji " أي سؤال الله

Na fara wannan waka

بدأت هذا الشعر

بسسم الله ، أبد بها

Kome nake niyyar nufin

shiryawa

كل ما أنوى طلب الهداية

ويقول الحاج عليو نمنجي في مطلع قصيدته

الأولى في الجزء الأول

Bismillahi Majidi

بسم الله المجيد

Nai nufin waka jadidi

نويت ـ نظم ـ شعر جديد

ويقول الحاج إبراهيم يارو في مطلع قصيدة

بعنوان (٤٥) « التوحيد »

Zan Fara baitoci da sunan

Rabbana

سأبدأ الأبيات بإسم ربنا

Bismillahi sarki alkarimu

rahimu

بسم الله الملك الكريم الرحيم

ويقول في قصيدة بعنوان (٤٦) « الصلاة »

Wa bismilla don bisa niyar da nai

يسم الله . نويت مدح العليُّ

Allah Ta'ala Rabbu babu

kamarshi

الله تعالى رب لا شبيه له

ويقول معاذ هطيحا في مطلع قصيدة له

عن النميمة واللواط والشر

Inni bada'atu bismillahi

halukuna

إنى بدأت بإسم الله خالقنا

Na fara waka da sunan jalla

Rahamanu

بدأت الشعر بإسم .. الله .. جلّ الرحمن

ويقول يوسف بوتشى فى مطلع قصيدة (٥٣)

له عن الحرب الأهلية

Bismillah Ta'ala Rabbana

بسم الله تعالى ربنا

Wassalatu ga babban anbiya

والصلاة على أعظم الأنبياء

شكر الله وحمده

يقسول سعد زنجر في مطلسع قسيدة له

" wakar 'yan baka " بعنوان

Allah ka ba ni Hazaká

اللهم هبنى الحذاقة

Bismika ya halika

بإسمك ياخالق

Walhikimatu in yi waka

والحكمة لأنظم الشعر

Mutunci Mututaka (٥٠) ويقول في مطلع قصيدة بعنوان

Allahu na fara fadar sunanka

الله بدأت بذكر إسمك

Allah ina rokonka don zatinka

الله أسألك بذاتك

Allah ina neman ka ban baiwarka

الله أطلب أن تهيني عطاءك

Domin Nabiyu shugaban bayinka

من أجل النبى قائد عبادك

ويقول في مطلع قصيدة بعنوان (٥١)

" Yabon Gwani " أي مدح المبدع

Bismillahi nai niyyar yabon

mai daukaka

وعندما توفى الحاج عبد الله بايرو أمير كانو سنة ١٩٥٣ رثاه بقه صيدة يقول فى مطلعها

Mu gode wa sarkin da ba shi da farko

نشكر الملك الذي لا أول له

Ba shi da karshe fa, shi ke da iko

ولا آخر له ، له القدرة

وفى مطلع قصيدة يتحدث فيها صالح كرنتاجررا عن شئرن الحياة (٥٨) الدنيا يقول Jama'a ku taho mu yi godiya أيها الناس تعالوا لنشكر

Gun wanda ya mallaki duniya لدى من ملك الدنيا

وفى اليوم الثانى من شهر ديسمبر سنة ١٩٧٨ ألقى الحاج عليو غنجى قصيدة فى حفل أقامته جامعة أحمدو بللو تكرياً له يقول في مطلعها (٥٩).

'yan uwa alhamdu lillahi باأخوتي الحمد لله أى شعر مثيرى (عه) الشائعات Muna gode Allah da ya sa mu inuwa

نشكر الله الذي أطلنا Ta mulkin adala da ni'ima da yalwa

> بالملك العادل والنعة والثراء وفي قصيدة له بعنوان (٥٥)

> > بجب أن نشكر الله وحده

Mulukiya أى هل يكون الشمال جمهورى أم ملكية . Sai mu gode Allah shi daya

Arewa jumhuriya ko

Don shi ne sarkin gaskiya لأنه المتصف بالحق

ويقول الحاج مودى سفيكن في مطلع قصيدة لد يصف فيها (٥٦) المدينة المنورة Na gode Allah mai dare أشكر اللد مالك الليل

Rana da hasken safiya والنهار وضوء الصبح أشكر الله ، وصلاته

Shi kuma ga Annabi Manzo nasa

على النبي رسوله

" Wâkar Bagauda " بجودا مؤلف شعر بجودا

في (٦٢) مطلع القصيدة

Mu gode Ubangijimmu da ya

yi kowa

نشكر ربنا الذى خلق الجميع

Da ya aiko fiyayyen Annabawa

وبعث أفضل الأنبياء

ويقول محمد الأول ناسني في مطلع ديوانه

المكون من قصيدة (٦٣) واحدة

Alhamdu lillahi na gode Allah

الحمد لله ، شكر الله

Sarki guda mai cikakken kamala

ملك واحد تام الكمال

سبحان الله

ينظم نائب سليمان والى قصيدة بعنران

« تحذير (٦٤) للعامة »

Gargadi don falkawa

Hi mun gode ma Allah

نشكره هو الله

ويقول عقيلو عليو في مطلع قصيده له بعنوان

« تجاوز (٦٠١ المزاح أداء الحج »

Aikin Hajji ya wuce wasa

Ba zan rasa gode Allah ba

لن أكف عن شكر الله

Ba zan zama mai butuluci ba

لن أظل جاحداً

Ba zan rasa gai da Mamman ba

لن أكف عن تحية محمد (ص)

وفي مطلع قصيدة " Ma'ama'are " وهي

قصيدة ألفها الشيخ عشمان بن فوديو باللغة

الفولانية وترجمت إلى لغة الهوسا (٦١) يقول .

Ina gode Allah da yarda tasa

أشكر الله يرضاه

Gwani wanda yai ni da iko tasa

المبدع الذى خلقني بقدرته

Da yai talikai duka don so nasa

الذى خلق الخلائق جميعاً لحبه

Ina gode Allah salati nasa

Ba wanda ya yo shi ka Tabbata

بكل تأكيد لم يخلقه أحد

Sai Tabaraka Sarkin gaskiya

إلا \_ هو \_ تبارك ملك الحق

ویقول عقیلو علیو نی مطلع قصیدة له بعنوان (۱۸۸) « رد علی رسالة الشعر »

Amsa ga wasika ta sha'irci

Tabaraka na kiraye ka

تبارك أدعوك

Karimu ka ba ni baiwarka

كريم هبنى عطاءك

الله وحده لديه القدرة

# ذكر صفات الله ومخلوقاته

ذكر صفات الله وفضله على مخلوقاته لون من ألوان العبادات ، فهو وحده القادر على كل شيء ، بيده الملك والسلطان والنصر ، لا يفيد ذكاء ولا حيلة إلا بقدرته سبحانه وتعالى ، يقول سعد زنجر في مطلع قصيدته « مرحبأ بالجنود » (٦٩) Maraba da soja

Allah dai ad da kudura

Mulki, iko da nasara

يقول في مطلعها

Subhana lillahi me zan ce

سبحان الله ماذا أقول

Zamanin nan namu ya rikice

زماننا هذا قد تغيرً

تبارك الله الملك

ويقول نائب سليمان والى فى مطلع

قصيدته عن (٦٥) الفصل المطير

Tabaraka sarkin sarakuna

تبارك ملك الملوك

Ya sa ni'imomi ga damina

جعل النعم في الفصل المطير

ويقول أمير « زَزُو » على بن سيدى فى مطلع قصيدته (٦٦) « ننال الفضل »

Mu sha falala

Tabaraka Jalla mai rahama

تبارك \_ الله \_ جَلُّ الرحمن

Ya ba kowammu duk takama

وهبنا كل العظمة

ويقول صالح كونتا جورا في مطلع قصيدة

يتحدث فيها عن (٦٧) شئون الحياة الدنيا .

وهو الذي بعث النبي

Mun gaskata kan gaskiya فصدتنا بالحق

وهو القادر الذي لا أول له ولا آخر ، يقول مودى سفيكن في مطلع قصيدة يرثى فيها الحاج عبد لله بايرو أمير (٧١١) كانو

Mun gode wa sarkin da ba shi

da farko

نشكر الملك الذي لا أول له

Ba shi da karshe fa shi ke da iko ولا آخ له، القادر

وهو القادر سلطانه على كل شيء يحيى ويميت وحياته لا تنقطع أبداً ، إله واحد ، خلقنا ، مالك السموات وإليه المصير ، له العظمة والملك والرحمة ، يقول موذى سفيكن في مطلع قصيدة (٧٢) يرثى فيها الشاعرين سعد زنجر ومعاذ هطيحا

Ya Rabbi , ya Rabbi ya mai iyawa

يارب ، يارب ياصاحب القدرة

Ya wanda kai ke da iko da kowa

والملك والسلطة والنصر

Babu tasiri da sutura

فلا تأثير ولا تستر

Ba tsimi, kuma ba dabara

ولا ذكاء ولا حيلة

Sai da karfin Jalla mai iyawa

إلا بقدرته جل القادر

وهو مالك الليل والنهار ، فالق الإصباح ، الواحد بلا جدال ، الرّب الذى لا شريك له ، بعث النبى مصدقاً بالحق ، يقول مودى (٧٠) سفيكن في مطلع قصيدته التي يتحدث فيها

Na gode Allah mai dare

أشكر الله مالك الليل

عن المدينة المنررة.

Rana da hasken safiya

والنهار وضوء الصباح

Shi wahidun ne ba musu

هو الواحد بلا جدال

Shi Rabbi ba shi da kishiya

هو الربُّ لا شريك له

Kuma shi ya aiko Annabi

اللهم هبنى الفصاحة والحكمة البالغة

Kai ne hakimu, Gwani

Hannanu Mannanu

فأنت الحكيم البديع الحنان المنان

وهو الرحمن الكامل المالك العبادل ، يقول

صالح كونتاجورا في مطلع قصيدة له بعنوان

" Hana Zalunci " أي منع الظلم

Allahu Rahamanu Mafifici

الله الرحين الكامل

Mai mulki tare da adalci

مالك الملك والعدل

وهو صاحب النعم الكشيبرة والقبدرة الفبريدة

والنور والبصيرة

يقول الحاج عقيلو عليو في مطلع قصيدة له

Daddadan Dadi (۷۵) بعنوان

Saniya

Ya mai ni'ima mayawaiciya

Ya mai kudura makadaiciya

باصاحب القدرة الفريدة

Haske da Basira naka ne

بامن سلطانك على كل انسان

Mai raya kowa a ya mai kashewa

محسر کل انسان وعمته

Ya wanda rayinsa ba ya tukewa

يامن حياته لا تنقطع أبدأ

Kai da iko Ilahi daya

أنت صاحب السلطان اله واحد

Ya wanda yai wo mu, ya mai

sama

يامن خلقتنا يامالك السماء

Wajenka Ilahi a nan zamu koma

إليك ياالهي سنصير

Mun tabbata kai kadai ke da girma

شهدنا أن العظمة لك وحدك

Iko da mulki sa'an nan da rahama

والقدرة والملك والرحمة لك

وهو سبحانه وتعالى الحكيم البديع الحنان المنان ،

يقول معاذ هطيحا في مطلع قصيدة له يتحدث ياصاحب النعم الكثيرة

فيها عن النميمة واللواط (٧٣) والشر

Allah ka ba ni fasaha mai

yawan hikima

rufi na samaniya

بالأراضين السبع والسموات السبع

Komi ya buya gare mu, ya

Allah Gwani

وكل ماخفي علينا ، باالله يامبدع

Ka sanar da mu shi, don isar

Rahamaniya

وهر القادر الصادق ، خالق الخلق ، خلقنا

ويقول صالح كونتاجورا في مطلع قصيدة له

" Wakar Fahimta " بعنوان (۷۸)

Ya Jama'a mu gode Allah don

ya kamata

أبها الناس لنشكر الله لأنه واجب

Mai iko da gaskiya mahaliccin

halitta ·

القادر الصادق خالق المخلوقات

Wanda ya yo mu, yai dare

yai rana jimilla

الذي خلقنا وخلق الليل والنهار معأ

لك النور والبصيرة

ويقول في مطلع قصيدة له بعنوان « الدنيا

رقص (٧٦) العذاري »

Ya Ilahi mai niya

ياإلهي يامالكي

Mai dare mai safiya

ياملك الليل والصباح

وهو وحده يعلم ماخفي من الأمور وماظهر ، علمتنا إياه لتصلنا رحمتك

وما جاء وسيأتي في السموات والأرض يقول

صالح كونتاجورا في مطلع (٧٧) قصيدة له وخلق الليل والنهار،

بعنران

Girman sani Ga Mutum Allah

Sanin komi nu boye da bayyane

الله يعلم كل شيء خفي وظاهر

A gare ka, duk yattaru kai dai

ka iya

لدبك أنت وحدك تعلمه

Masanin abin da ya zo da

komi ke zuwa

عالم بما جاء وكل ما سيأتي

Da kasan bakwai da bakwan

Rabbana

Bismillahi sarki alkarimu rahimu

بسم الله الملك الكريم الرحيم ويقبول في مطلع قصيدة له بعنوان (٨١) « الصيام »

In zani fara sai da sunan Rabbana

إن كنت سأبدأ \_ سأبدأ \_ بسم ربنا Sarkin da ba wani kishiya a gare shi

الملك الذي لا شريك له ويقول في مطلع قصيدة له بعنوان (۸۲) « Yabon Gwani » أي مدح البدع Bismillahi nai niyyar yabon mai daukaka

بسم الله نويت مدح العليُّ

Allah, Ta'ala Rabbu bubu kamarshi

وهو الطاهر المبدع في كل عمل وأعماله Zan fara baitoci da sunan عجبية ، العلى الذي لا شبيه له في الأرض والسمموات وفي كل مكان ، يقول صالح سأبدأ الأبيات بسم ربنا كونتاجورا في مطلع قصيدة له بعنوان " Kasa aikin Jalla ta fi kome ba da " manaki " أى الأرض من صنعه جلّ فاقت كل شيء (٧٩)

Mun gode Allah mai tsarki

Shi ag Gwani ko wurin aiki ه المبدع في كل عمل

Ayuyyukan ba da mamaki وأعماله عجسة

Madaukaki wanda bai da kome

العليُّ الذي لا شبيه له

لنشك الله الطاهر

Cikin kasa je ka har a sama

في الأرض والسماء

وهو الملك الكريم الرحيم ، يقول إبراهيم يارو في مطلع قصيدة لد بعنوان (٨٠) « التوحيد » taimako

نسأل الملك جَلُّ السر والمساعدة

يقول الحديث النبوى الشريف الدعاء مخ Shi Karkare daudan nan shi mai da baki fari

المناجاة » تتوسل فيها إلى الله ببعض سور القرآن الكريم.

Na roki sarki Rahimu Jalla na yi kira

أسأل الملك الرحيم \_ جلَّ أدعوه

Da barkacin Hamdu hakka suratul bakara

بيركة الفاتحة وسورة البقرة

Da Alimranu dud da Nisa'u Ma'idatu

وآل عمران والنساء والمائدة

Al'an'amu l A'rafu hal al Anfalu dud da Albara'a

تعالى الله رب لا شبيه له الدعاء والرجاء

العبادة ، وكان كثير من شعراء الهوسا الأوائل دعاة ، فدأبوا على إفتتاح قصائدهم بالدعاء وأن يزيل هذه القذارة فسهو محول الأسود والتسوسل إلى الله ، وقد ورث اللاحقسون إلى أبيض السابقين في ذلك ، فنجد عبد الله بن محمد وتقول أسماء بنت الشيخ عثمان بن فوديو يسأل الله النجاة يوم القيبامية في مطلع في مطلع قيصيدة لها « قيصيدة في (٨٥) قصيدته (٨٣) فيقول .

Rabbu tsarshe mu Gashia

رب نجنا من الغاشية

Mun yi aiki da sunkiya

عملنا \_ الخبر \_ وركعنا لك

Mai sarauta da mallaka ياذا السلطة والملك

Kad da iko da daukaka

لك القدرة والرفعة

ويقول معمد تُكُرُ في مطلع قبصيدة له بعنوان <sup>(۸۱)</sup> " Bakin Mari " أي القيد الأسود

Fa mun roki sarki jalla sauki da

Domin tsarkin Dakin ka'aba

بحق طهارة الست ـ الكعبة

Albarkar Annabi Manzonka

وببركة النبى رسولك

Ka tsare mu da sharrin insu da jinnu -

نجنا من شر الإنس والجن

Duna waddinu da yardarka

في الدنيا والدين برضاك

وفي مطلع قصيدة يتناول فيها العادات الإجتماعية السيئة كالنميمة واللواط والشر، أى الحقيقة لا تغير شعرها (٨٧) يسأل الله بسأل الله دون الثقلين ، فقد يسألهما فيمتعانه البركة بحق طهارة البيت والكعبة وببركة النبي لأنهما عاجزان ، ويسألان الله مثله ، ولكن رسول الله النجاة من شر الإنس والجن في ١٠٠٠ الله غنى كريم لايرد سائله (٨٨) يقول

A gare ka nan na fake ban roki sakalanu

اليك ألجأ ولا أسأل الثقلين

·Sakalanu su ma gare ka suke

bida Rabbu

فالثقلان هما أبضأ برجوانك يارب

Duk a'jizi wata rana zai yi kaulanu

والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة

وفي مطلع قصيدة بعنوان

" Mu yaki jahilci " أي نحارب الجهل

يسأل معاذ هطيحا الله النجاة من الجهل نجاة

حسنة (٨٦) فيقول

Ya Allah ka taimake mu

اللهم ساعدنا

Kai man babban tsari da jahilci

ولجنا من الجهل تحاة حسنة

وفى مطلع قصيدة بعنوان

" Gaskiya ba ta sake gashi"

الدنيا والدين فيقول

Ya Allah sarki mai rahama

ياالله . ياملك يارحيم

A gare ka muke son albarka

نطلب الدكة منك

Subhana Allahi Karimin Sarki

سبحان الله الملك الكريم

ونجنا من كل الأعمال المهلكة

ويسأل صالح كونتاجورا الله المغفرة والرحمة وستر الذنوب في مطلع قصيدة له بعنوان " Hana zalunci " أي منع الظلم يقول : " Alluhu Rahamanu mafifici

الله الرحمن الكامل

Mai mulki tare da adalci والمالك العادل

Ka jikammu ka yafe laifimmu وارحمنا وأغفر ذنوبنا

Ka rufe zunubimmu da adalci وأستر ذنوبنا بعدلك

ويقول فى مطلع قصيدة يتحدث فيها عن النفاق والنميمة سائلاً الله الوقاية من شر الضالين ، مشيرى الفتنة في المدينة ، وأن يعينه على (٩١) ما يفعلونه .

Ya Rabbana Jalla mai Kudura da adalci

ياربنا جل ذو القدرة والعدل

Kai ne Ka yo daukaka , Ka hallici kankanci كلاهما عاجز ويوما ما يرجوانك

Suka ce da ni babu, yaya zan yi Dayyanu

فإذا منعانى فماذا أقول للديان

Tilas in roke ka don kai baka kasawa

فلا بد أن أسألك لأنك لا تعجز

Kuma ba ka tabar da mai rokonka Rahamanu

وأنت الرحمن لا تمنع سائليك

ويقول مالم خميسو يادود في مطلع قصيدة uwar Mugu الله أن أم السوء وأستر ذنوبنا بعدلك والمقصود المومس ، سائلا الله أن يغفر ذنوبه ويقول في مطلع والنجاة من كل الأعمال (٨٩) المهلكة .

Allahu sarki da yai mu duka الله اللك الذي خلتنا جميعاً

ka yafe zunubammu don rahamarka

أغفر ذنوبنا برحمتك

Ka tsashe mu duk ayyukan halaka

وفي مطلع قصيدة لد بعنوان

" Amsa Ga Wasika ta Shari'a "
أى الرد على رسالة الشعر ، يسأل الله فيها
أن يهبه عطاء ونوره الرضاء والطاعة والتوبة
الدائمة ، وأن يقبل تحية لرسول الله (٩٢) يقول :

Karimu Ka ba ni baiwarka

ياكريم هبنى عطاءك

Ka ba ni gudummawar taka

هېئى عوثك

Ka sa ni na aika horonka

أجعلنى أعمل بأمرك

Ka gafarce ni sabonka

وأغفر لى مخالفتك

Ka sa ni na dinga yin tuba

وأجعلني دائم التوبة

Tabaraka na kiraye ka

تبارك أدعوك

Karimu ka ba ni baiwarka

كريم هبنى عطاءك

Ka ba ni haskenka mai habaka

هبني نورك الوضاء

أنت الذي خلقت الرفعة ، وخلقت الذَّل

Ka tsare mu sharrin batattu

Masu sa fitina

قنا شر الضالين مثيري الفتنة

A gari a kan aikin da sukai

Munafunci

نى المدينة وأعنا على ما يفعلونه من نفاق

وفى مطلع قصيدة للحاج عقليس عليس بعنوان

أي الدنيا Duniya Rawar yam mata

رقص العذاري ، يسأل الله أن يهبه الفتوح

ليستطيع نظم الشعر (٩٢) يقول:

Ya Ilahi mai niya

ياإلهي يامالكي

Mai dare mai safiya

مالك الليل والصباح

Ga ni na dau anniya

ها قد عقدت النية

Ba ni budi in iya

هبنى الفتوح لأستطيع

Gargadin kan duniya

التحذير من الدنيا

أي الفيصل المطير المسارك ، سيائلاً الله الغنى والفتح

Kafilun ishi bayinka

ماكفيل أغن عبدك

Ka ishe ni da girmanka

أغنني بعظمتك

Rabbana, Ka yi min budi

Nai nufin wani dan tadi

ويقول الحاج عليو غنجي في مطلع القصيدة الثانية من الجزء (٩٦١) الأول سائلاً الله أن يهبه العقل وحسن البيان .

Ya Ilahil arshi ba ni

ياإله العرش هبني

Hankali da yawan bayani

العقل وحسن البيان

ويقول في مطلع قصيدته التاسعة في الجزء الثانى سائلاً الله الرزق (٩٧) والمغفرة والعون

Rabbu mun bidi arzikinka

رب نطلب رزقك

Ka yarda na gaida manzonka

وأقبل تحيتي لرسولك

A Kullum ba a sau dai ba

دائماً وليس مرة واحدة

وني مطلع قصيده له بعنوان

" Cuta ba mutuwa " أي المرض ليس موتاً ، يقول سائلاً الله أن يهديه إلى الطريق ربنا إفتح على " (٩٤) المستقيم

تصيدت قرلا وجيزاً Ubamgijina ga ni

رب ها أنا

Bara nake ya ma ni

أسألك يامالكي

Abin nufina ba ni

هدفي أن ترزقني

A Kan tafarki sa ni

وتضعني على الطربق

Wanda shi ka shirya ni

الذي هديتني إليه

ويقول في مطلع قصيدة له بعنوان

Damina mai albarka "

ويكرر هذا الدعاء في مطلع قصيدة له بعنوان " Rokon Ubangiji « سؤال (٩٩) الله » Na Fara Wannan Waka

بدأت هذا الشعا

Allah Ka ba ni hazaka

اللهم هبنى الحذاقة

Bisimika ya halika

Walhikimata in yi waka

والحكمة لأنظم الشعر

ويقول معاذ هطيحا في مطلع قصيدة له عن بر الوالدين ، سمائلاً الله أن يفستح له (١٠٠٠)

الأبواب

Na yi roko wahabu

سألت الوقاب

Don shi shi buden abwabu

لأند هو فاتح الأبواب

وهكذا نلاحظ أن الروح الإسلامي في شعسر اله سا بيدو جليا في مطلع القصيدة ، ويكاد أن يكون هذا الأمر عاماً بين الشعراء فقد قمت بإحصاء القصائد التي رجعت إليها في Gafaranka da taimakonka

مغفرتك وعرنك

Mun amince ko akwaika

آمنا برجودك

Dogarammu tana gare ka

اعتمادنا علىك

ويقول إبراهيم يارو في مطلع قصيدة له بعنوان " Tauhidi " أي التوحيد ، سائلاً الله أن \_\_ بأسمك ياخالق \_ يهبه الحكمة والتذكر ليقول (٩٨) شعراً مفهوماً Zan fara baitoci da sunan

Rabbana

سأبدأ الأبيات بسم ربنا

Bisimillahi sarki alkarimu

rahimu

بسم الله الملك الكريم الرحيم

Allah ka ban hikima ka ban

kuma tuntuni

اللهم هبنى الحكمة وهبنى التذكر

Allah ka ban hikima in waka

falhimu

اللهم هبني الحكمة لأنظم شعرا مفهوما

هذه الدراسة فكان عددها ١١٠ قصائد ، منها طائفة من رجال التصوف الإسلامي في عهد ٨٠ قصيدة بدأت بداية دينية ، و ٣٠ قصيدة الشيخ عبد الكريم المغيلي ، والشيخ عشمان بداية عادية ـ كما هو واضح في الجدول التالي ـ بن فوديو . وقد أرجعت ذلك إلى ظهور الشعر على يد

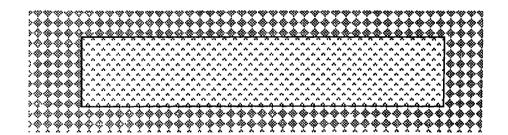

| اية  | بد  | بداية    | عدد     |                       |    |
|------|-----|----------|---------|-----------------------|----|
| يــة | عاد | دينيــة  | القصائد | إســم المرجـــع       | 1  |
| ٨    |     | ۲.       | 44      | إبراهيم يارو محمد     | 1  |
| -    |     | ١        | ١.      | أسماء بنت الشيخ عثمان | ۲  |
| -    |     | ٤        | ٤       | سعد زنجِر .           | ٣  |
| ١ ،  |     | -        | ١       | شينحو شاجرى           | ٤  |
| ١ ،  |     | ٤        | ٥       | صالح كونتاجورا        | ٥  |
| -    |     | ١        | ١       | عبد الله بن محمد      | ١, |
| ٤.   |     | ١.       | ١٤      | عقيلو عليو            | V  |
| ۰    |     | ٧        | 14      | عليو نمنجى            | ٨  |
| -    |     | ١        | ١       | محمد الأول            | 4  |
| -    |     | ١        | \       | معمد تكر              | ١. |
| ٧    |     | ۱۳       | ۲.      | مودي سفيكن            | 11 |
| -    |     | ١        | i       | يوسف بوتشى            | 14 |
| -    |     | ١        | 1       | Gangar Wa'azu         | ۱۳ |
| -    |     | ١        | 1       | Wakar Bagauda         | ١٤ |
| 1    |     | <b>Y</b> | ٨       | Wakokin Hausa         | ١٥ |
| ۳.   |     | ۸۰       | 11.     | الجملــة              |    |

مصطفى حجازى السيد حجازى

### مصادر البحث

## أ ـ دواوين شعر الهوسا :

- 1 Aliyu Namangi : Wakar Furan Gero , N. / N. P. C, 1981
  Wakokin Imfiraji juzu'i 1 4 , N. N. P. C, 73
  Wakokin Imfiraji juzu'i 1 9 , / N / N. P. C 75
- 2 Akilyu Aliyu: Fasaha Akiliya, N./ N/P. C, 1980
- 3 Ibrahim yaro: Wakokin Basirorin Hausa, N. P. C, 1974 : Wakokin Hikimomin Hausa, N. N. P. C, 74
- 4 Sa'adu Zungur : Wakokin Sa'adu Zungur , NNPC. 17
- 5 Salihu Kwantagora: Kimiyya Da Fasaha, N. N. P. C, 1972
- 6 Mu'azu Hadeja: Wakokin Mu'azu Hadeja, N. NP. C, 72
- 7 Mudi Sipikin : Tsofaffin wakoki Da Sababbin Wakoki , N. N. P. C , 1971
- 8 Muhammadu Lawal : Adon Duniya kar ya ja minl Hasara , N. N. P. c , 1972
- 9 Yusufu Bici: Wakar Tarihin Rikicin Najeriya N. N. P. C, 1971
- 1() :: Gangar Wa'azu , N. N. P. c 197(0)
- 11 .....: Ma'ama'are, N. N. P. C, 1966
- 12 .....: Wakar Bagauda, N. N. P. C, 1972
- 13 .....: Wakoķin Hausa, N. N. P. C, 1972

## ب - مراجع إنجليزية :

- 14 Hiskett: A History of Hausa Islamic Verse, London, 1975
- 15 Triming ham: A History of Islam in west Africa

  N. N. P, C = Northern, Nigerian Publishing Company Zaria

#### ille - (ilo stallips are applied by registered version)

## الهسواميش:

- (١) الرنجار! هر الاسم الذي يطلق الفرلانيون على السرننكه .
- 1. spencer triming ham 'A History of Islam in west Africa, p. 130. (\*)
  - Hiskett: History of Hausa Islamic verse p. 12, ( )
    - ( ٤ ) المرجع السابق ، ص ١٢ .
      - ( ٥ ) المرجع السابق ، ص ١٣
      - (٦) المرجع السابق ، ص ١٥
      - ( ۷ ) المرجم السابق ، ص ۱۸
    - ( A ) أورد Hiskett ترجمه بالانجليزية في كتابه ص ١٤
  - ( ٩ ) عبد الله بن محمد ( ١٧٦٦ ١٨٢٩ ) هر الأخ الأصغر للشيخ عثمان بن فردير
    - Hiskett , p. 28 (\.)
- ( ۱۱ ) محمد تكر كان معاصر للشيخ عثمان بن فرديو وكان يعيش في إمارة زمغوا حيث توفى ربنى له ضريح في قرية Matuzzigi صار يؤمد الناس لاعتقادهم في ولايتد .
  - Hiskett, p. 41 ( \r)
  - Hiskett p. 44 ( \m')
- ( ۱۲ ) قام Hiskell بعقد مقارنه في كتابه بين المعاني الواردة في الشعر الهرساري خلال عصر عشبان بن تودير والكتب العربية التي تأثر بها الشعراء في هذه الفترة .
  - Wakokin saedu zungur, p. l ( ) 1)
    - ( ۱۷ ) الرجع السابق ، ص ٦
  - Tsofaffin wakoki, Alhaji Mudi Sipikin, p, 17 ( ) A)
    - ( ١٩ ) المرجم السابق ، ص ٢٣
    - Warorin Hausa, p. 10 (Y.)
      - ( ۲۱ ) المرجع السابق ، ص ۱۸
  - wakokin basirorin Hausa , na ibrahim yaro muhammed , p , 19 ( \*\* )
    - ( ۲۳ ) المرجع السابق ، ص ۳۲
    - ( ۲٤ ) المرجع السابق ، ص ٤٢
    - wakarin hikimomin, ibrahim yaro p. 19 ( Y .)
      - ( ۲۲ ) المرجع السابق ، ص ۲۸
      - ( ۲۷ ) المرجع السابق ، ص ٤٨
      - ( ۲۸ ) المرجم السابق ، ص ۵۷

one - (no stamps are applied by registered version)

- ( ٢٩ ) المرجع السابق ، ص ٦٨
- wakar tarihin rikicin najeriya , yusufu A. bichi , p. 1 ( \*. )
  - wakar bagauda . p . 1 ( \*1 )
  - wakar sa'adu zungur p . 1 ( \*\* )
    - ( ٣٣ ) المرجع السابق ، ص ٦
    - wakokin Hausa . p. 10 ( re )
      - ( ٣٥ ) المرجع السابق ، ص ١٨
  - Fasaha Ariliya, Alhaji Arilu aliyu, p. 17 ( 73 )
- Wakokin im firaji juzu'i 5 9 , alhaji aliyu namangi , p. 1 (  ${\it rv}$  )
  - Wakokin Hikimomin Hausa . p. 28 (TA)
    - Wakokin Sa'adu Zungur . P. ( 74 )
    - Wakokin Mu'azu Hadeja . P. 38 (6-)
      - Wakar Hausa , P. 4 (E1)
        - (٤٢) المرجع السابق
      - Fasaha Akiliya, P. 64 (ET)
  - Wakokin Hikimomin Hausa, p. 1 (20)
    - ٤٦) المرجع السابق ، ص ٥
    - (٤٧) المرجع السابق ، ص ١٠
    - (٤٨) المرجع السابق ، ص ٢٨
    - (٤٩) المرجع السابق ، ص ٤٢
    - (٥٠) المرجع السابق ، ص ٤٨
    - (٥١) المرجع السابق ، ص ٥٧
    - Wakokin Mu'azu Hadeja, p. 35 (64)
  - Wakar Tarihin Kikicin Najeriya . p. 1(07)
    - Wakar Sa'udu Zungur, p. lo (04)
      - (٥٥) المرجع السابق ، ص ١٣
      - Tsofaffin Wakoki, p. 13(01)
        - (۵۷) المرجع السابق ، ص ۱۷
        - Wakokin Hausa, p. 29(4A)
  - Wakar Furan Gero , Aliyu Namangi p. viil (04)

- (no stamps are applied by registered version)

- Fasaha Akiliya, p. 70 (%)
  - Ma'ama'are , p. I (31)
- Wakar Bugauda, p. 1 (31)
- Adon Duniya kar ya ja min Hasara Muhammadu Lawal na Sani , p. 1 (37)
  - Wakokin Hausa, p. 29 (18)
    - (٦٥) الرجع السابق ، ص ٤
    - (٦٦) المرجع السّابق ، ص ١٠
    - (٦٧) المرجع السابق ، ص ٢٩
  - Fasaha Akiliya, p. 29 (3A)
  - Wakar Sa'adu Zungur, p. 6 (34)
    - Tsoaffin Wakoki, p. 14 (V.)
      - (٧١) المرجع السابق ، ص ١٧
      - (٧٢) المرجع السابق ، ص ٥٩
  - Wakar Mu'azu Had'eja, p. 35 (VT)
    - Waakokin Hausa, p. 24 (V1)
      - Fasaha Akiliya, p. 12 (V)
        - (٧٦) المرجع السابق ، ص ١٧
  - Kimiyya Da Fasaha , Salihu Kwantagora , p. 1 (YY)
    - (٧٨) المرجع السابق ، ص ٢١
    - (٧٩) المرجع السابق ، ص ٣٧
    - Wakoķin Hikimomin Hausa, p. 1 (A.)
      - (۸۱) لمرجع السابق ، ص ۱۰
      - (٨٢) المرجع السابق"، ص ٥٧
        - Hiskett, p. 205 (AT)
      - (۸٤) المرجع السابق ، ص ۲۰۷
      - (٨٥) المرجع السابق أو ص ٢١١
      - Wakar Mu'azu Hadeja , p. 15 (۸۱)
        - (۸۷) الرجع السابق ، ص ۲۲
        - (۸۸) الرجع السابق ، ص ٣٦
        - Wakokin Hausa . p. 18 (A4)

- (٩٠) المرجع السابق ، ص ٢٤
- (٩١) المرجع السابق ، ص ٢٧
- Fasaha Akiliya, p. 17 (41)
  - (٩٣) المرجع السابق ، ص ٣٠
  - (٩٤) المرجع السابق ، ص ٣٨
  - (٩٥) المرجع السابق ، ص ٩٩
- Wakokin Imfiraji, juzu'i 1 4, p. 11 (33)
- Wakokin Imfiraji, juzu'i 5 9, p. 16 (44)
  - Wakokin Hikimomin Hausa, p. 1 (14)
    - (٩٩) المرجع السابق ، ص ٤٣
    - Wakar Mu'azu Hadeja , p. 20 (1...)

# دعوة السلم في معلقة الحارث بن حلزة اليشكري للدكتور فضل بن عمار العماري

لقد ظلم الحارث كثيراً ، إذ قيل إنه قال معلقته هذة ارتجالا كما فعل عمرو بن كلئوم (١) ، وربا أنصفه أبو عمرو الشيباني اللذي قال : « لو قالها في حول لم يُلم » (٢) .

وإن التأمل في القصيدة سيودي إلى أن نقول عنها كما قال نجيب محمد البهبيتي عن شعر الحارث وشاعريته: « فيها من الصناعة اللفظية العامة ما لا يتهيأ إلا للأفذاذ القلائل من الشعراء . والحارث سيد شعراء الجاهلية جميعا في القدرة الخارقة على استغلال موسيقي الألفاظ . تسمع لقصيدته فتخالها غناء منطوقاً ، تتوالى نغماته رهوة في غير عنف أو قصر »(٣) . ويضى البهبيتي في توضيح ذلك أيا توضيح فيقول . « وإن صناعته البارعة لتحفى في تضاعيف ذلك الإحساس بجلالة موسيقاه ، حتى لتخالها سرأ لا يتصل أى اتصال بالصنعة . فإذا أنت نظرت فيها ، وأطلت الوقفة عندها وجدت من آثار الصناعة ألواناً  $^{(4)}$  . ويقول أخيراً بعد أن بين شيئاً يسيراً من ألران تلك الصنعة : « كل هذه وجوه من الصنعة في شعر الحارث اليشكري لا يكاد

الناظر فيها يتنبه لها أول الأمر ، لأن لصاحبها من القدرة ما تختفى معد آثار الصنعة ، ولأن طبعد القوى وشاعريته الجارفة تغطى على هذه النواحى ، وتصسرف النفس عن التنبسه إلى تفاصيلها ، وإن أدركها القلب ، كما يدرك الجمال في غير تبين لمقاييس أو تنبد لأصول . . وإنك لتسمع في شعره الأعلام تتوالى ، تشغل البيت والبيتين والثلاثة وإنك لا تدرى لها مدلولا ، وتجد لها من الدلالة الموسيقية ، ما يحمل الهمهمة الملفوظة موسيقى بالغة منتهى الروعة والجلال « (٥).

وإذن ، تنتفى عن المعلقة مقولة الارتجال وهى لا تقل تركيزاً وعمقاً عن معلقة لبيد بن ربيعة العامرى . والرأى السائد أن المعلقة دعوة للسلم فهى قيلت حين سير الملك عمرو بن هند اللخمى مجموعة من بكر وتغلب للغزو فأصابتهم سموم فهلك عامة التغلبيين وسلم البكريون . فقالت تغلب لبكر : أعطونا ديات أبنائنا ، فامتنعت بكر ، فجاءت تغلب بقيادة عمرو بن كلثوم ، وجاءت بكر بزعامة النعمان ابن هرم ، وتلاحيا نما أغضب الملك على بكر ،

فقام الحارث وأنشد القصيدة من وراء حجاب حتى لا يراه الملك لأن به وضحاً ، فلما سمعها الملك قرب الحارث وحكم بتبرئة بكر . (٦).

ومع أن الحدث يحتمل السرعة كما يتصور، إلا أن تركيب القصيدة بهذا الشكل يعارض فكرة الارتجال . وإذا كانت معلقة عمرو بن كلثوم كما قال هبة الله في مخطوطته: « إن عمراً قالها في مرحلتين : مرحلة ماقبل مقتل عمرو بن هند ، والمرحلة التي تليها (٧)، فما المانع أن تكون مسعلقية الحسارث قيد قبيلت في فترات أيضاً ، وأن الحارث لم يتعجل إنشادها ، بل كان يتهيأ لها ويعدها إعداداً ولابد أن زمناً قد انقضى بين ملاحاة النعمان اليشكرى وعسمسرو بن كلثسوم ، وليس أدل على أن القصيدة أعدت إعداداً ، إنها كانت جاهزة من قبل وقد أنشدها لأنه يعرف غطرسة عمرو بن كلشوم وكبرياءه . وقد أساء القائلون فهم المقصود من ارتجال المعلقة ، فالواضح أن معنى الارتجال أنه أنشدها على البديهة في غير استعانة بالكتابة . فقد ارتجلها من محفوظه وذاكرته دفعة واحدة . وهذا أمر ليس غريباً فبحبتي وقبتنا المعباصر قلمبا كبان الشبعيراء يعتمدون على التدوين في الإنشاد (٨). أما

سبب إعجاب الناس بأنه قد أنشدها ارتجالاً وبديهة ، فهر أن القصيدة محكمة النسج والبناء ، متأنية التركيب ، دقيقة في اختيار الألفاظ ، ووزنها الخفيف وهو وزن ثقيل في النطق والإنشاد ، وقد أثار التغلب على كل هذه العوائق دهشة سامعيه ، ولا بد أن حلاوة الإنشاد وجمال الإلقاء قد جذبا ذلك الجمهور المستمع ، وهو ما قيل عنه : إن الملك أمر بأن يرفع الحجاب ويدني الشاعر منه . وإذن فلا ارتجال وإنما بديهة ارتجال وإحكام صنعة .

ويبقى بعد ذلك أن الحارث ظلم كشيراً فى وضعه بإزاء عمرو بن كلثوم ففى حين أن معلقة عمرو كانت دعوة حرب علنية سافرة ، كانت معلقة الحارث دعوة سلم وإصلاح ذات البين ، ولقد تنوسى الحارث ، فأعلى من شأن زهير بن أبى سلمى على أساس أنه هو داعية السلام الأول فى الجاهلية . وقد تبين أن زهيراً كان يتكلم بلسان سيده هرم بن سنان ويعبر عن آرائه ، ويجد أفعاله لمطحته الذاتية عنده ، بل إن وصف ما قاله زهير بالسلام لايتفق و إشاعة روح الإحباط فى نفوس قرائه . ويبقى السيؤال : أين كان زهبر طيلة الحرب التى السيغرقت ردحاً من الزمن ، فلو كان داعية

سلام حقاً لأعلن رأيد هذا بصراحة قبل أن يقدم سيده على حل القضية (٩) . ولقد يصدق بعد ذلك وصف خلف الأحمر لزهير في بعض شعره بالتملق لسيده هرم (١٠) . أما الحارث فقد رفع نداء الأخسوة : « إخسواننا الأراقم . . . » كما سيأتى ، وهو يلوح بها كثيراً ويعلى من شأنها دراً لسفك الدماء قبل أن تقع حرب بين الفريقين .

وقد آن الأوان أن نعيد للحارث بعض حقوقه المسلوبة ، فهو في الواقع داعية السلام الأول ، وهو رجل الصلح الأول ، لأنه يتكلم من موقف القوة والغلبة ، وفي الوقت نفسه يمد يده إلى خصومه وأعدائه الدمويين لكي يشوبوا إلى رشدهم ، ويقلعوا عن تهورهم وطيشهم .

ولكى يتضح لنا الموقف السلمى ، ننظر فى مقدمة القصيدة : إنه من الملاحظ أن القصيدة لا تتحدث مباشرة عن الطلل كما هو الحال فى معلقة امرىء القيس ، أو طرفة ، أو النابغة مثلاً ، وإغا عددت بعض الأمكنة باختصار سريع ، فالصورة الطللية فيها ناقصة غير تامة ، ويبدو عليها طابع السرعة فهى فى ذلك قريبة الشبه بمقدمة عمرو بن كلثوم فى قوله :

ففى قبل التفرق يا ظعينا

تخبرك اليقين وتخبرينا

بيوم كريهة : ضرباً وطعنا

أقر بد مواليك العيونا قفى نسألك هل أحدثت صرما

لو شك البين أم خنت الأمينا (١١)

فالرحيل هو الطابع المشترك بين المعلقتين ،
كما تشتركان فى أنهما كلتيهما تفرح منهما
رائحة الكراهية والبغضاء ، فى حين أن طللية
امرىء القيس مشلاً لا تعلن إلا عن فقدان
المحبوبة وغيابها . وطللية طرفة تعكس الحنين
الأبدى إلى الجمال والمتعة فى محبوبته ، أما
رحيل محبوبة النابغة ، فكان رحيلاً نتيجة
ظرون صحراوية عادية ، والعلاقة بالمحبوبة علاقة

حان الرحيل ولم تودع مُهددا

والصبح والإمساء فيها موعدى في أثر غانية رمتك بسهمها

قأصاب قلبك غير أن لم تُقصد (١٢) من هنا نذهب إلى الافتراض - وعلى عكس ما ذهب إليه أحد الباحثين من أن الشاعر يرمز بالمرأة إلى مشاعره نحو الملك (١٣) وإلى أن المرأة في معلقة عمرو بن كلثوم ترمز إلى بكر وهكذا فإن المرأة في معلقة الحارث بن حلزة تصبح رمزاً لتغلب (١٤) . ويبدو أن التوافق

في الرمسز بالمرأة إلى أي من القبيلتين كيان مقصوداً من قبل الشاعرين فلقد أعلنت تغلب الحرب على بكر إثر الحادثة ، فسغلب المشخنة بالجراح بعد حروبها الطويلة مع بكر وهزيمتها المنكرة على يديها ، ثم رضاها بالصلح المؤقت معهم ، كانت تتحين الفرص للثأر بأى شكل من الأشكال من خصمها اللدود بكر. وقد ظهسر ذلك جليسة في حسرب الكلاب حين اشتركت تغلب في الحرب ضد بكر إلى جانب سلمة بن الحارث الكندى ضد أخيه ثرجيل (١٥) وها قد واتتها الفرصة ثانية للانتقام منهم بسبب حادث الركب تلك ، ومعلوم أن العداوة بين الفريقين ظلت أمداً ، حمتى إنه في أثناء الفتوحات الإسلامية قام البكريون المسلمون بتغريق التغالبة تذكرا منهم لما مضى من حوادثهم في الجاهلية ، فقالوا : تغريق بتغريق وتحريق بتحريق (١٦).

إذن ، فههده المرأةهي تغلب التي سكنت جراحها فترة إلى جوار أختها بكر ، وها هي الآن تعلن القطيعة الأبدية معها

ویتوجه الرجل المصلح فی صوت مؤثر إلی صاحبته و أسماء و تغلب متذكراً أماكن إقامتها إلى جانبهم بعد أن قطعا عهداً على

أنفسهم بالصلح والسلام : آذنتنا ببينها أسماء

رب ثاو يمل من الثواء لقد أعلنت المرأة الرمز الفرقة والخلاف ، وهو كما يتضح من قصيدته فراق حاد . وتحمل جملة « آذنتنا » الإعلام بأن ما كان ، أصبح في حكم المنتهى ، كسما تحسمل أيضاً طلب المخر الاستعداد لمواجهة ما سيأتى به المستقبل .

وما « البين » إلا كناية عن الحسرب لأنها تريد أن تبتعد عن منازل بكر وتتأهب للقتال بعيداً عن مجاورتهم ، لأن للجوار حقاً وحرمه عندهم . وتبين كلمة « ثاو » أن تغلب كانت ساكنة على مضض إلى جانب بكر حتى إنها شعرت أن إقامتها تلك ثواء واستكانة ، ونلاحظ أن الحارث يشعر بالمرارة لذلك النبأ غيير المتوقع حيت يتوجه إليهم مؤكداً أن إقامتهم بينهم لا تجلب الملل والضجر ، وإنما إقامتهم بينهم لا تجلب الملل والضجر ، وإنما الشعور بالمرارة عند الحارث في عموم قصيدته . الشعور بالمرارة عند الحارث في عموم قصيدته . إنه يأسف ويأسى لهذا الإعلى ولكن هيهات ، ولكن هيهات ، ولتخلب الغلباء تحت إمرة عمرو لا تريد إلا

القتل وسفك الدماء وإن صيحات السلم ذاهبة أدراج الرياح .

ويتذكر مواطن إقامتهم آمنين فترة ، فإذا هي :

بعد عهد لنا ببرقة نثماء

فأدنى ديارها الخلصاء فالمحياة فالصفاح فأعلى

ذى فتاق فعاذب فالرفاء فرياض القطا ، فأودبة الشربب

فالشعبتان فالأبلاء بكر قبيلة بدوية ، وهكذا تغلب ، وهذه أماكن صحراوية تتراوح بين هضاب ومرتفعات ،

إلى مسوارد ماء وأودية معشبة . وكأن الحارث يقسول ؛ لم الحسرب ونحن ننعم بما يكفل لنا العيش ، ويكفينا مشونة الإقتتال ؟ ولم يا تغلب تهجرين هذه الأماكن . فنقتتل ونحن في غنى عن ذلك ، إن ذلك لهو ما يثير البكاء ، وقد أعلنت الحرب فذهبت بعيداً تتهيئين لقتالنا ، ولكن هل ينفع بكائى ، أي توجهي

لا أرى من عهدت فيها فأبكى اليوم دلها وما يرد البكاء وهكذا ابتعدت تغلب ـ ابتعدت المحبوبة التى ناشدها العهد وذرف الدموع من أجل ثنيها

إليكم ومناشدتي لكم بالتأني والتريث ؟

عما عقدت العزم عليه . وإنه لمن المعروف أن العرب إذا أرادت الحرب أوقدت النيران فوق مكان مرتفع نفيراً للعرب والقتال ، وقد حدث ذلك لتغلب نفسها عندما أوقدت النيران فرق جبل خزازى في حربهم مع اليمن (١٧) ، ولذلك يقول عمرو بن كلثوم :

ونحن غداة أوقد في خزازي

رفدنا فوق رفد الرافدينا (۱۸۱) وهذه تغلب نفسها توقد النار وقد أبتعت عن بكر بعد أن اتخذت مواقعها :

وبعينيك أوقدت هند النار

أصيلا تلرى بها العلياء أوقدتها بين العقيق فشخصين

بعود كما يلوم الضياء إنها تتخذ مواقعها على مرأى منه ، وليس هناك خلاف في أن هندا هي أسماء ، أي تغلب (١١١). لقد أمعنت في الابتعاد عن بكر يلفها الظلام أصيلا .

وتدل لفظ قل العلياء » على تأكيد حالمة الحرب التي أعلنتها تغلب ، فهى لا تسير في الأراضي المنخفضة ، وإغا تتخذ المرتفعات . ويتأكد معنى الحسرب أكنسر إذا ربطنا بين خسرازي في

معركة تغلب مع اليمن حيث انتصروا عليهم وهم الآن يتجهون إلى الجبل نفسه ، وكأنه أصبح رمز النصر بالنسبة لهم وكأنهم يريدون أن ينزلوا ببكر هذه المرة هزيمة ماحقة ، كما حدث لجموع اليمن :

فتنورت نارها من بعيد

بخزازی ، هیهات منك الصلاء ونشعر بداعیة السلام هذا وهو یتطلع إلی نیران الحرب الموقدة تلك بأسف وحزن عمیقین ، فقد قال من قبل : إن تغلب تتحدی طائشة متهورة :- « وبعینیك أوقدت هند النار » ، والآن یقول : « فیتنورت نارها » . ولکن کل ذلك « من بعید » فلن یستطیع أن یخفف من غلواء تغلب وقد عبر عن یأسه من تهدئة ثائرتها بقوله : « هیهات منك الصلاء » . هیهات أن ترعوی فتصبح النار نار تدفئة بعد أن أرادوها نار حرب .

ومع ذلك ، فإن داعية السلام الحق يريد أن يبلّغ شيئاً مما فى نفسه ، لعله يحقق مصالحة أو مسسالمة ، وقد أهمه ذلك وبلغ به التأثر مبلغه ، فركب ناقته متجها نحوهم يغصر الهم قلبه والحنزن ضميره . ومن العبجب أنه لم يخبرنا عن جهة الرحلة ، لأن الرحلة لا جهة لها .

فلن يقترب من تغلب ، ولن يستطيع بلوغ ما يستغيه وكانت النتيجة أن الهم هو الذي يعبث به:

أتلهى بها الهواجر إذ كل

ابن هم بلية عمياء لقد وضح لنا بعد كل ذلك أن مقدمة القصيدة ، تعبر عن موقف معين تريد أن تنقله للسامعين وتحاج دونه . ومن ثم ينتفى عن تلك المقدمة ما ذهب إليه عز الدين إسماعيل حين قال عن موقف الشاعر إنه يحدثنا عن خطر يلوح مهدداً لأمنه النفسى ورضاه ، وهو فراق محبوبته أسماء بعد عهد طويل من الاستمتاع بالقرب منها والتنقيل معها من منطقة إلى أخرى .

وإن هذه الأماكن التى كانت تعج من قبل بالحياة هى نفسها الأماكن التى شهدت غرام الشاعر وحبه (٢٠). وقدربط عدز الدين إسماعيل بين رحيل أسماء وما يطلق عليه فى علم النفس « ثاناتوس » وهو يبدو لنا كأنه قد ظهر فبجأة ودون مقدمات ، وإن كان دائم العمل فى خفاء . . . يهدد أمن الإنسان على الدوام ويعدمل فى صدمت حدى إذا ضدرب الضربة كانت القاضية (٢١) وهو الموقف نفسه الذى ذهب إليه يوسف اليوسف حين قال : إن

هذا الاندباح المكسانى الفساصل بين الاثنين يولد إحساسساً عميقاً باللوعسة ، ولكنسه بالدرجسة الأولى يعبسر عن الحسرمان فى مجتمع قمعسى . . . والنسار هنسا ما ينوب مناب هسذه ، وربما كانت إشارة لاشسعورية إلى مسا فى خافسقسه ، من تأجسسج عاطفى مشبوب .

بل وقد تكون رمزاً جنسياً موغلا في العمق (٢٢). ف فتسخيص الرمز هنا ليس وارداً في صورة محبوبة هي هند أو أسماء ، إذ إن الرمز مقصود لذاته ، إنه يحمل دلالات أبعد ومعاني أعمق تستقطب تكوين القصيدة الشعرى كله .

وليس بعيداً بعد أن تكون حالة النعامة وهي تعدو في ذعر عند المساء عائدة إلى أبنائها ، تعكس خوف الشاعر مما سيحدث للقبيلتين لو وقعت الحرب بينهما ، ولذا فهو يعدو في ذعر عند المساء كذلك عندما أوقدت تغلب النار أصيلا ، ليتلاشى وقوع الكارثة ، وما حالة ناقته التي شبه بها النعامة إلا حالته النفسية وهو يحث الحطى لإدراك القبيلتين : غير أنى قد أستعين على الهم

إذا خف بالثوى النجاء

بزفرف كأنها هقلة

أم رئال دوية سقفاء أنست نبأة وأفزعها

القناص عصراً وقددنا الإمساء فترى خلفها من الرجع والوقع منينا كأنسم أهباء وطراقاً من خلفهن طراق

ساقطات تلوى بها الصحراء وفي هذه الأبيات إضافة إلى الحالة الشعورية المشتركة بين الشاعر وناقته وما تعكسد تلك الحالة من قلق ورهبة ـ كلمسان تشترك فيها الأبيات الأولى ، وهما ثاو ـ ثواء في مطلع المعلقة ، وفي البيت الأول هنا « غير أني . . . » ثم « تلري » في البيت السابق: وبعينيك . . . وفي البيت الأخير هنا : « وطراقاً . . . » فهل من المصادفة مجيئهما بهذا الشكل ؟ لقد رأينا تغلب قل الشواء والركون إلى الدعة والاستسلام للأمر الواقع ، وهو هنا يشير إليها في حزن عبر عنه بالهُمَّ وهو ما يهمه من أمر الحرب التي تعلنها تغلب دون مبرر ، وها هي أيضاً تفذ السير مندفعة في غير تعقل نحو مواقعها الحربية ، وهو يريد أن يقول هنا : إنني أركب ناقتي متغلباً على همومي الصاخبة مهتماً بأمور القبيلتين ، إذا

كانت تغلب لا تهمتم إلا بنفسها وبمصالحها الفردية . ثم ها هي هناك تلوى بها العلياء متخذة من قمم الجبال معاقل لها وإن ساعية الصلح وداعية السلام ليحاول اللحاق بها ولكن شبتان بيننا ، فهم في الشباهق من المرتفعات ، وأنا أهبم في الصحراء لا أجد سبيلاً للوصول إليهم . إن القلق من خشية نشوب الحرب قد أثر فيٌّ تأثيراً بالغا ، وهو ما عبر عند بأنه « ابن هم » وهو تعبير دقيق للغاية لأنه يبين لنا مدى قلقه ومعايشته لذلك القلق. وإن التيه الذي عربه في صحرائه وهو لايستطيع الارتقاء إلى تغلب التي تعالت على كل شيء وتجهزت للمعركة قد جعله لا يعرف كيسف يتفسادي تلك الخطرب والكوارث فهو « بلية عمياء » . أي محتار قلق للمصير المنتظر بين القبيلتين وتربط قراءتنا الجملة « إذ كل . .. » على أنها حال ، الموضوع ببعضه ، ولا معنى لقراءتنا لها استنشافاً لأن الحيرة والقلق ظاهرة من سيره في الظهيرة دوغا هدف محدد .

لقد أدى الرمز دوره بكل دقة ووضوح ، وكانت الرؤية محددة عند الشاعر فهو ينشد السلام ويحرص عليم على حين أن الجانب الآخر مغالون في عدائهم وتعديهم دوغا رادع

من عقل أو حكمة وقد اتخذوا من الأماكن العالية مواطىء قدم ليوجهوا ضرباتهم منها إلى إخواتهم بكر. ومع دقته فى التعبير عن نفور تغلب منهم ومفاجأتهم لهم ، يصرح الآن عا كان يكنى عنه . إنهم الأراقم البطن الضخم من بطون تغلب ومنهم قادتها ورؤساؤها . فحنهم كليب ومنهم مهلهل ومنهم عصرو بن كلثوم القائد الحالى لهم . ولأنه داعية سلام ولأن تغلب أخذتهم بالمفاجأة ، استغرب منهم تلك التهديدات والإنذارات التى يطلقونها من غير روية واتزان :

وأتانا من الحوادث والأنباء

خطب نعنی به ونساء

وإن الإتيان بالفعلين مبنيين للمجهول « نعنى / نساء » ليدلان على شدة العجب من فاعليهما وكأنه جاء من مجهول إذ لم يكن يتوقع أن تندلع الحرب على هذه الصورة دون سابق إنذار .

إن إخواننا الأراقم يغلون علينا فى قيلهم إحفاء وفى التعبير بالأخوة عن العلاقة بين العسيرتين الأراقم / يشكر ما يضاعف الإستنكار السابق إذ يتجاوز هؤلاء الأخوة فيتعدون حدود اللياقة ويكون فى كلامهم

قسسوة وشسحناء . ولقد أشسار إلى أن أولئك تجاوزوا كل حد وأن الصلح مسعهم بعيد كل البعد : « هيهات منك الصلاء » أو كما يقول هنا : « ولا ينفع الخلى الخلاء » فهم : يخلطون البرىء منا بذى الذن

ب ولا ينفع الخلى الخلاء

زعموا أن كل من ضرب العيد

, موال لنا وأنا الولاء

إنه يدعو إلى التريث في إصدار الأحكام، وينشد العدل ولكن أولئك لا يكترثون بأى نداء إنهم: « يخلطون البرىء . . » هكذا يبرز لنا الحارث صوتاً مرتفعاً ضد الظلم في مطالبته تحكيم العدل لمعرفة الحقيقة ليتمايز المذنب من غير المذنب، وعند ذلك تتخذ الإجراءات العقلية الضرورية، ولكن تغلب سادرة في غيها مصممة على قرارها . وقد رأيناهم سابقاً يرحلون بعيداً متنقلين من علو إلى علو ، وها هو الرمز يفضي مضامينه من غير إحتراز ، وها هم أبناء تغلب :

أجمعوا أمرهم عشاء ، فلما أصبحوا ، أصبحت لهم ضوضاء

لقد ساروا بليل كما قال « أصيلاً » وليس أدل على حالة الحرب من هذين البيتين ، فالمعروف أنهم يشنون حروبهم مع إشراق نور الصباح ، وما هذة الجلبة وذلك الصياح إلا نداءات الحرب يقول أحدهم : يالتغلب ، فيجيبه الآخر بالصيحة نفسها ، ومعروف أيضاً أن تغلب عن يربط الخيل ، وهم يركبون الإبل ويقودون الخيل إلى أرض المعركة حتى لا تكل وتجهد . قال سلمة بن الخرشب الأنمارى : مقرن أفراس له براوحل

فغاولنهم مُستَقبلات الهواجر (۲۳) أما إتخاذهم المرتفعات العالية للحرب فلدينا حادثة مشابهة وقعت بين بنى عامر وبنى أسد فى يوم شعب جبلة عندما تحصنت بنو عامر وحلفاؤها من عبس وغنى وباهلة وبجيلة وغيرها ضد تميم وأسد وذبيان وحلفائهم ، وقد كان الرأى كما قال الأحوص بن جعفر « نرجع إلى شعب جبلة فنحرر النساء والضعفة والذرارى والأموال فى رأسه وتكون فى وسطه .

ففید ثمل (أی خصب رماه) فإن أقام من جاءك أسفل أقاموا علی غیر ماء ولا مقام لهم ، وإن صعدوا علیك قاتلهم من فوق رؤوسهم بالمجارة فكنت في حرز وكانوا في غیر حرز ،

وكنت على قتالهم أقوى . (<sup>٢٤)</sup>

وبذلك المنظر تمت لنا مشاهدة موقف حربى اتخذت فيه تغلب حالة التأهب القصوى وأعلنت فيه النفير العام . ويبدو أن المعركة الفاصلة بينهما كانت تتوقف على نتيجة الحكم الذى سيصدره الملك ، أو أن تلك الحالة أصلا كانت دعوة للملك نفسه لكى يأمر تغلب بالإيقاع ببكر ، أو إنذاراً له بألاً يقف فى صف بكر . المهم أن داعية السلام الحقيقى ومن منطق القوة لا الضعف والهزيمة يتوجه إلى خصمه مذكراً إياه بقوتهم ومنعتهم وبصفته رجل سياسة فيقول (٢٥) :

فبقينا على الشناءة تنمي

نا حصون وعنة قعساء ويعدد قدراتهم وإمكانيساتهم الحربيسة، ثم يلتفت إليه ماداً له يده داعياً إياه بنبذ الخلاف والخصومة: أيا خطة أردتهم فأدوها

إلينا تسعى بها الأملاء

لنحتكم إلى العقل والحكمة فيما شجر بيننا من خلاف ، ولنرض بما يعرضه علينا الحكام في هذه القضية ، وهذه هي عين الدعوة إلى السلام والمحبة والاستناد إلى ما يقرره أصحاب

الرأى والمشورة في هذا الشأن ، أما : إن نبشتم ما بين ملحة فالصاقب

فيد الأموات والأحياء أو نبشتم فالنفس يجشمد النا

س وفيد الإسقام والإبراء ان أردتم إحياء الماضى بما فيد من ضحايا من الطرفين ، وكانت خسارتكم هناك أكبر ، وهذه مسألة قديمة ، وتبين كلمة « نقش » حرص تغلب على إثارة كوامن الأحقاد فكأنها تنقش جراحاً اندملت ، فإننا لسنا بالضعفاء . وهو حريص على أن يكون هادئاً في خطابه لهم فقد وكل معرفة الحقيقة إلى جمهور الناس عامة ، أوكل معرفة الحقيقة إلى جمهور الناس عامة ، دون تخصيص ، ولذلك جاء به « الإسقام / الإبراء » لأن هدف هو تحكيم العقل ، فهو يقول : إن أثرتم الماضى فالناس سوف يحكمون يقول : إن أثرتم الماضى فالناس سوف يحكمون

ويمكن إجمال ما يتجلى فى دعوته للسلم فى قوله :

أو سكتم عنا فكنا كمن أغمه

ض عينافي جفنها الأقذاء فــهــو مــدرك أن تغلب هي الجـائرة في تصـرفاتها ، ومع ذلك فـهـو لا يتـردد في الإغضاء عن ذلك الجور إذا ثابت إلى رشدها

وألقت السلاح وتركت المهاترات ولسوف يرضون هم بالواقع الجديد على الرغم مما فيه من تحديات وتجاوزات ، فالهدف الذي يريده هو السلام والصلح ليس غير .

ويمضى فى تعداد مناقب قومه مبرزاً عزهم المكين ومسجدهم التليد ولعل أبلغ فسخره هو قوله :

إذ رفعنا الجمال من سعف البحـ

رين سيراً حتى نهاها الحساء ثم ملنا على تميم فأحرم

نا وفينا بنات مر إماء وها أن القـوة لا تردع إلا بالقـوة فـإنه إذ يعرض الصلح على خصومه الذين استخدم لهم من قبـل أرق كلمـة إنصـاف حينما سماهم « إخواننا » يبين لهم أن اعتلاء هم الجبال لن يجعلهم يتهيبونهم بل سيواجهونهم إذا ما أجبروا على ذلك . وهذا منطق معقول لكى يتـذكر أولئك المتنغطرسون ما سيتول إليه مصيرهم عندما تنشب الحرب المدفوعين إليها من غير إرادتهم :

ليس ينجى الذي يوائل منا

رأس طود و حرة رجلاء إنه يشير إليهم وقد صعدوا تلك الأطواد

والحرات التي يتمنعون بها . ولا بد أن نتنبه هنا إلى قوله السابق « . . . فأحرمنا » وهي إشارة لها معناها الواسع في هذا السياق وهي أن بكراً على الرغم من قوتها تلتزم الحدود المرسومة لها فلا تتعداها ، فعندما دخلوا في الشهور الحرم، توقفوا عن القتال حرمة وخضوعاً للعرف العام ، وهي إشارة مقصودة تهدف إلى تذكير تغلب بتغليب الحق والعدل على تجاوز الحدود واختراق الضوابط .

وتأتى بعد ذلك أبيات صريعة كل الصراحة في الحث على السلم والترغيب فيه . حين راح يذكر بنى تغلب بعاهدة الصلح بينهم في ذي المجاز وما تم فيه من عهود ومواثيق مكتوبة . وهذا تأكيد صريح على الرجوع إلى العقل والمنطق لا إلى العاطفة والطيش وها هو يحذرهم سوء العاقبة :

فاتركوا الطيخ والتعدى وإما

تتعاشوا ففي التعايشي الذاء

ويحذرهم مغبة ذلك الإندفاع : واذكروا حلف ذى المجاز

وما قدم فيه العهود والكفلاء حدر الجور والتعدى وهل ينق ص ما في المهارق الأهواء

فالشطر الثانى من البيت الثانى هو الحكم الفيصل فى القيضية ، فيتغلب تتبع الهوى والعاطفة فى حين أن الأمر يجب أن يرجع إلى حكماء عدول ليفيضلوا بين الطرفين حسب الاتفاقية ، ولقد أشار إلى مطالبته بذلك فيما مضى حين قال: تسمى بها الأملاء . وهو يقول هنا:

وأعلموا أننا وإياكم

فيما اشترطنا يوم اختلفنا سواء ولكن تغلب التى اتخذت قرار مسبقاً بالحرب تتمادى فى غيها للانتقام من نكباتها الماضية . وقد طالبهم مراراً بالعودة إلى العقل وها هو يعود ليؤكد مطلبه من دون تفريط :

فاتركوا الطيخ والتعدى ،

وإما تتعاشوا ففي التعاشي الداء

وإذا يعشون عن ضوء الحقيقة ، يلجأ إلى تذكيرهم بالهزائم التي لحقت بهم على يد قبائل أقل قوة منهم ، لعلهم يرعوون ويرتدعون

أعلينا جناح كندة أن يغن

م غازیهم ومنا الجزاء أم علینا جری العباد كما نیط

بجور المحمل الأعباء أم علينا جرى حنيفة أو

ما جمعت من محارب غبراء أم علينا جرى قضاعة أم لي

س علینا فیما جنواء أنداء أم علینا جرى أیاد كما قید

ل لطسم : أخركم الأبّاء إلى آخر تلك التذكارات الكثيرة

كما يريد أن يبين أن تصرفهم ذلك ضد بكر بالذات ما هو إلا إسقاط لما فى نفوسهم من جُرُوح على بكر ولا ذنب لهم كما قال سابقاً:

« يخلطون البريء منا بذى الذنب . . . » وهو يعود ليوضح ذلك:

عنتا باطلاً وظلماً كما تعــ

ـ تبر عن حجرة الربيض الظباء فيقول: إن تحميلكم لنا ذنوب الآخرين لظلم كبير، فأنتم في هذه الحالة كمن ينذر للآلهة بأن يضحى من غنمه، إذا نال ما يريد، فإذا ناله، أخلف وعده، فيقدم الظباء بدلاً من غنمه، فليس للظباء ذنب في تقديها بدل الغنم.

وإذا كان ذلك موقف تغلب ، فمن حقد أن يعود فيذكرهم هنا بأن جماعات منهم أيضاً قد طلت دماؤهم ، وذهبت هدراً فلم يشار لهم . وفاعلوها سعروفون معينون ، وبذلك يشير إلى أن العقل يقضى بالاحتكام إلى أهل المشورة والرأى فى ذلك ، خاصة . وأن هذه القضية فيها بكر غيير واضحة : « زعمموا أن كل . . . » ، فلماذا إذن الجور والتعدى وقد تناسيتم قتلاكم فى مثل :

ليس منا المضربون ولا قيـ

س ولا جندل ولا لجداء وثمانين من تميم بأيدي

هم رماح صدورهن القضاء لم يحلوا بنى رزاح ببرقا

ء نطاع لهم عليهم دعاء

ثم خيل من بعد ذاك مع

الفلاق لا رأفة ولا إبقاء ما أصابوا من تغلبي فمطله

ول ، عليه \_ إذا أصيب - العفاء ولعله يريد من تلك التسذكسارات أيضاً أن يفصل لهم قوله : « يخلطون البرىء منا . . . » ذلك أن مسا أصاب ذلك الركب قد يكون من غيرنا . ولعلنا بذلك نفهم أن الأبيات التى ذكر فيها الضربات التى تلقتها تغلب من غيرهم لا يريد بها تعييرهم بتلك الهزائم المنكرة كما يرى ابن الأنبارى (٢٦) ، وإغايريد تذكيرهم بذلك حتى يثيبوا إلى رشدهم ويقلعوا عن غيهم ، إضافة إلى أن إتهامهم لبكر بالذات هو إتهام غير عادل فهو يريد أن

يقول كذلك إئنا لسنا الوحيدين الذين بينهم وبينكم . ترات ودماء ، بل هناك قبائل أخرى أصابت منكم ما أصابت دون أن يكون بينكم من قبل ما يستوجب غزوكم ، ولعل هؤلاء هم المسئسولون عن ذلك، فلمساذا تصرون على تحميلنا نحن بالذات وبيننا وبينكم عهرد ومواثبق مكتوبة قنع أى اعتداء بيننا ، أما أولتك فليس بينكم وبينهم أي عهد وميشاق ، انه في في الواقع تأكيد لقسوله: « عنتا باطلاً . . . » ثم كيف يكون ذلك تعييراً منه ، وصاحب التعيير لابد أن يكون شرسا متهجما مستعداً للهجوم ، وهي حالة عمرو بن كلثوم مشيلاً وهي حيالة لا تتيفق إطلاقياً مع حيالة شاعرنا هذا ، لأن حالته كما يقال : تتسم بالشجو والحزن (٢٧) ، فهي حالة التذكير وليست حالة التعبير . وهي على العموم ، تحمل معانى الإدانة لتغلب لتسجاوزهم في ظلمهم لبكر . وخاصة في قسوله : « ليس منا المضربون . .. » لأن هؤلاء المضربين ضربت رقسابهم لشورتهم ضد المنذر الشالث ، ولأنهم خرجوا عن طاعة الحاكم وآثروا الفتن ، فذهبت دماؤهم هدراً .

ولقد فهم الجاحظ إشارات الحارث بن حلزة

تلك فهماً جيداً حين قال عنها والحارث بن حلزة فخر ببكر بن واثل على تغلب ، ثم عاتبهم عتاباً دل على أنهم لاينتصفون منهم فهذه الأبيات تذكير من أجل العدالة ، أو عتاب ويتضمن العتاب الحب والإخاء وليس كذلك التعبير . (٢٨) .

وتختتم القصيدة بمدح الملك عمرو بن هند ، وتعداد مآثر بكر عنده مقتصراً على ثلاث مآثر منها ، قصل فيها على قدر الحاجة إليها ، ولاشك أن تملك الإشارات مقصودة منه حستى يتنبد إلى حق بكر ومكانتها عنده فلا تغلبه عاطفته تجاه تغلب فيميل نحوها خاصة وأنهم اكد مرارا - بريئون من دماء ذلك الركب ومتهمون بهم . ولذلك أكد على صفة العدل فيه وأن الخصوم تحتكم إلى رجاحة العقل وحكمته : ملك مقسط وأفضل من يمشى

ومن دون ما لديد الثناء ارمي عثله حالت الخس

ل فآبت لخصمها الأجلاء كما قال في آخر بيت في المعلقة مشيرا إلى صفة العدالة منه مؤكداً على أنهم مظلومون في قنضية الركب، وأن الحكم الصائب لن

يكون إلا بالعدالة التى أسماها « النصيحة للقوم » لكى نتجنب جميعاً إراقة الدماء وإزهاق الأرواح البريئة .

وولدنا عمرو بن أم إياس،

من قريب لما أتانا الحباء مثلها تخرج النصيحة للقو

م فلاة من دونها أفلاء وإذا فهمنا أن الأبيات السابقة قبلاً والتى يذكر فيها هزائم تغلب على أنها تذكير لا ينكر فيها هزائم تغلب على أنها تذكير لا تعسيبر... نستطيع أن نفهم كذلك أن الأبيات التى يفتخر فيها هنا ليست فخراً حقيقياً ، وإنما هي إشارة بمواقف بكر ضد الإعتداء على السلطة الحاكمة التي تسوس الأمور والتي من واجباتها إقامة العدالة بين الرعايا . وقد وقفت بكر كل هذة المواقف نصرة للعدالة وإحقاقاً للحق، وهو ما يتماشي مع تحكيم العقل الذي يطلقه الحارث بن حلزة تجاه صرخات الحرب الجائرة . فكل بيت من الأبيات التالية يبين أن بكر ، إنما تقف إلى جانب المناذرة لأنهم في رأيهم أصحاب السلطة الشرعية على القبائل الخاضعة لنفوذهم .

كتكاليف قومنا إذا غزا لم

نذر هل نحن لابن هند رعاء

إذ أحل العلاة قبة ميسو

ن فأدنى ديارها العوصاء فتأوت له قراضبة من كل

حي كأنهم ألقاء

مهداهم بالأسودين وأمر الله

ـ بلغ يشقى بد الأشقياء

ويقول:

وفعلنا بهم كما علم الل

مه ، وما للخائنين دماء وليس مصادفة بعد أن يكون « أمر الله بلغ » لأن أولئك كانوا ضد العدالة وحق بذلك أن يشقى به الأشقياء » الجائرون المعتدون كما أنه ليس مصادفة كذلك أن « كما علم الله » لأن الله يقف ضد الظلم ، لأن الحق هو المنتصر ولذلك فإنه « ما للخائنيين دماء » لأنه حان هلاكهم وقتلهم بفعل أعمالهم المعتدية . فبكر كما يريد أن يقول : صاحبة حق وعدل وهى لا تسعى إلا لتحقيق ذينك الهدفين .

وأخيراً فإن أسلوب المعلقة الهادى الرصين ومحاوراته المتعلقة فى إشاراته إلى المتعددة إلى المتعدى ونداءاته المتكررة لتحكيم العقل وتوجهاته لهم بالتريث والإنتظار ، لأكبر دليل على أن الشاعر من منطلق الإقتدار

يواجه خصومه طالباً منهم العودة إلى رشدهم ، مناشدًا إياهم أن يلقوا السلاح ، وأن يتركوا أهل البصيرة والعقل لكي علو ما يرونه عدلا وصواباً ، بل أن هذه المقايسة لتصدق جداً إذا ما قورنت هذه المعلقة بمعلقة عمرو بن كلثوم ، فهذه تعكس شخصية رجل شيخ أحكمته التبجارب وحنكته الظروف والحياة ، وتلك تعكس شخصية رجل متهور طائش تبرز فيها العضلات ويغيب فيها العقل والرشاد ، وهذه هادئة كل الهدوء تخاطب العقل أولاً وأخيراً ولا تتدخل فيها العاطفة إلا على قدر الحاجة البها . وظلت القصيدة في مسارها كله هادئة متأنية على الرغم من أنها تواجد خصما عنيداً كعمرو بن كلثوم . وقد كان بمكان الحارث أن يضج كما ضج عمرو فهر في حماية الملك وأمره نافذ على الفريقين ، ولكنها الحكمة والتعقل اللذان دفعا به إلى ذلك الخطاب، ليصبح حقأ رجل سلام وسط ضجيج أصوات الحرب. وحسبنا بعد ذلك أن تكون دعوة الحارث بن حلزة يصحبها الألم والحزن والبكاء على الأوضاع بين المتخاصمين ، فهو حزن وألم وبكاء يهدف إلى الأمل في الصلح في حين أن دعوة زهير هي دعوة مشبطة محطمة تنقل

صورها لنا ألاً أمل فى الحياة بل الخوف من الحياة . فهو حزين على مصير القبلتين الأختين اللتين حطمتهما المعارك والحروب ، وليس حزنا تشاؤمياً كما عند زهير ، لقد قيل عن تجربته : نُستشف من خلاله تجربة امرىء شقى فى الرجود شقاء الإنسان الذى تترسب فى نفسه مرارة الأيام المخضبة بدم القتلى ، المتردية بأكفان الموتى . (٢٩١)

ولكن يجب أن نقسهم من ذلك أن حسزن الشاعر وتأثره لم يأتيا من كون ذلك طبيعة فيه ، بل من كونه يأسى ويحزن للمصير الذى تريد تغلب أن تجر القبيلتين إليه . وفى هذا إعلاء لشأن الحارث أيما إعلاء لأن شعوره بالسلم نابع من أعماق ضميره المرهف الحساس ، وهو شعور سابق لأوانه فى عصر التطاحن وعدم المسئولية . وكون القصيدة كلها تنصهر فى هذا القالب لهو فى حد ذاته فارق جوهرى بين من يدرك المصير النهائي لتلك الأقوام المتصارعة فيتعذب بعذابها ، وبين من يجعل خاقة قصيدته أبياتاً يعدها بعضنا دعوة للسلم أدركنا أن كليهما كان شيخاً كبيرا . وقف أدركنا أن كليهما كان شيخاً كبيرا . وقف الأول لينصر قومه على خصومهم ، بل ليطلب

حكم العدالة فسيسهم ، ووقف الآخر لينقلذ مساعى سيدة خشية أن تتهاوى .

تبقى بعد ذلك إشارته التاريخية حين يقول: هل علمتم أيام ينتهب الناس عواراً لكل حى رغاء.

وإذا تساءلنا في أي زمن حدث هذا ؟ هل هــو في زمن أبرويز بن كســرى أتــو شــروان ( ۹۰ م ـ ۹۲۸ م ) أو أنه كـــسـري أنو شروان نفسه ؟ بدلنا أن القصيدة قيلت قبل مقتل عمروبن هند ( ٥٦٣ م - ٥٧٨ م ) وحکم کسسری دام من ( ٥٣١ \_ ٥٧٩ م ) ، أسقطنا من الحساب حكم أبرويز حفيده ، ثم إنه إذا كانت حرب البسوس قد استمرت من سنة ٤٩٢ م - ٥٢٥ م تقريباً ، وأن الصلح على يد المنذر الثالث الملقب بإبن ماء السماء ( ١٤٥ م - ٦٣٥ م ) ، أمكننا القول ، إذن ، إن الإشارة ليست بعيدة عن هذه الفترة لأن ما قبل حرب البسوس كان فترة إخاء وتكاتف بين القبيلتين بكر وتغلب ، وما يقع لأى منهما كان يقع للأخرى . ولعل الإشارة التاريخية يمكن تحديدها بعد حكم الحارث بن أبي حجر للحيرة ، ت ۲۸ م أيام قباذ والد كسترى ( ۲۸۸ م ـ ٥٣١ م ) حينما شن كسرى حملة ضد المزدكية

ذهب إليمهم أحد الدارسين متمفقاً و ما ذهب ٥٣٥ م ، وكسانت بكر إذ ذاك تغسيسر على القبائل (٣٠).

وبمثلهم العسربى الحسارث الذي هرب بعسد أن طارده النعمان . وربما كانت تغلب من القبائل التعبريزي من أن الإشارة في ذلك هي الموالية للحارث ويتضمن فخر الحارث بن حلزة للأيام التي هزم فيها كسرى وذلك نحو سنة بنصسرة المناذرة دلائل على ذلك ويتسرجح مسا

فخل بن عمار العماري

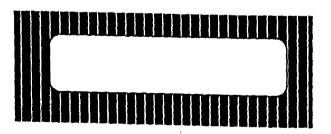

## هوامش المرجسع

۱ \_ أبو زكريا ، الخطيب التبسريزى ، شرح قصائد العشر ،

تحقیق : فخر الدین قبارة ( بیروت ـ دار لأفــاق الجــدیدة ط ٤٠٠ هـ / ۸۵۰ م ص ۳۷۰ .

٢ ـ أبو الفرج الأصفهائي، الأغاني
 عبد الستار أحمد فراج
 ( بيروت ، دار الثقافة ط ٣ ١٩٧٤ م )

۳\_ نجیب محمد البهبیتی ، تاریخ الشعر العربی ( بیروت ، أوفست کوتزوغرافیر ط
 ۳ ۱۳۸۷ ه / ۱۹۹۷ م ) ص ۲۰ .

٤ ـ المصدر نفسد ، ص ٦٠ ـ ٦١ .

٥ ـ المصدر نفسه ص ٦١ ـ ٦٢ .

ج ۱۱ ص ٤٠ .

٦ أبو بكر ، محمد بن القاسم الأنبارى ،
 شرح القصائد السبع الطوال ٤٣١ ـ ٤٣٢
 الجاهليات ،

تحقیق : عبد السلام محمد هارون ( مصر دار المعارف صـ ۲ ـ ۱۹۹۹ م ) .

۷ ـ أبو البقاء هبه الله الحلى ، المناقب
 المزيدية ، تحقيق صالح موسى دراكه (و)
 مخمد عبد القادر خربسات ( الأردن ، مط

لشرق ط أولى ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م ) ، جد ١ ص ١٢٨ .

٨ ـ على الجندى ، الشعر والإنشاد ، ( مصر ـ مط ـ دار المعارف ١٩٦٩ م ) ، ص ١٢ ،
 ٤٢ ـ ٤٣ ، ١٧ ) .

٩ ـ فضل بن عمار العمارى ، وقفات شاعرة ،
 مجلة القافلة ع ١٢ ، م ٣٣ ذو الحجة
 ١٤٠٥ هـ أغسطس سبتمبر ١٩٨٥ م ص
 ٧ ـ ١١ .

۱۰ - أبو على الحسن بن رشيق ، العمدة ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ( مصر ، مط . دار الجيل ط ٤ ، ١٩٧٢ م ) ج ٢ ، ص ١٤١ .

۱۱ - ابن الأنباری ، شرح القصائد السبع ... ،
 ص ۳۷۵ - ۳۷۷

۱۲ ـ ديوان النابغة الذبيانى ، تحقيق محمد أبو الفسضل إبراهيم ( مسسسر ، مط دار المعارف ۱۹۷۷ م ) ص . ۹ .

۱۳ ـ عبد الحليم حنفى ، مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية ( مصر ـ مط ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۷ م ) ص ۱۱۹ ـ ۱۲۰ .

١٤ ـ لقد ذهب إلى هذا الرأى كل من : أحمد الربيعى ، ملكة وشاعران ، ( بغداد ـ مط الأمة ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م ) ص ٨٩ .

(و) وهب رومية: الرحلة في القصيدة الجاهلية (بيروت، مط مئوسسة الرسالة ط ٢ ـ - ١٤٠٠ هـ / ١٩٧٩) ص ١٨ ـ ١٦٦ . ٣٦١ .

١٥ ـ أبو عبيدة معمر بن المثنى ، النقائض ،
 تحقيق : أ ـ بيغان (ليدن ، مط ، إبريل
 ١٩٠٥ م ) ج ١ ص ٢٥٦ ـ ٤٦١ .

۱۹ ـ أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ،
 تاريخ الطبرى ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ( مصصر ، مط دار المعارف ط ۲
 ۱۳۸۷ هـ / ۱۹۹۷ م ) ج ۳ ص ۲۷۵ .
 ۱۷ ـ الربيعى ، ملكة وشاعران ، ص ۸۹ .

۱۸ ـ الأنبارى ، شرح القصائد السبع ... ص ٤٠٩ وقال : عوف بن عطيه :

إذا ما أجتيينا جبا منهل

شبینا لحرب بعلیاء ناراً أبو زكریا بن علی بن محمد التبریزی ، شرح المفضلیات ، تحقیق علی محمد البجاوی ( مصر ، دار نهضة مصر ۱۹۸۷ ه .

ه / ۱۹۷۷ م ) ، ط ۳ ۱۹۸۵ م .

٢٠ عنز الدين إسماعيل ، النسيب ، في
 مقدمة القصيدة الجاهلية ، الشعر ، ع ٢
 ( ١٩٦٤ ) ص ١١ .

٢١ ـ المصدر نفسه .

۲۲ ـ يوسف اليوسف ، بحوث في المعلقات ،
 ( دمشق ـ وزارة الثقافة والإرشاد القومي
 ۱۹۷۸ م ) ص ۲۷٦ .

۲۳ ـ التبریزی ، شرح المفظلیات ، جد ۱ ص ۸٤ وقال : فلما أتى من دونها الرمث والفضى ولاحت لها نار الفریقین تبرق المصدر نفسه . ص ۱۰۲۲ .

۲۵ ـ الأصفهاني ، الأغهاني ، جد ۱۱ ص ۱۲۵ م

٢٥ ـ رومية ، الرحلة ... ص ٣٦٢ .

۲٦ \_ إبن الأنبارى شرح القصائد السبع ، ص٤٨٢ .

۲۷ مطاع صفدی وإیلینا حاوی ، موسوعة الشعر العربی ( بیروت ، شرکة خیاط ۱۹۷۶ م ) م ۱ ص ۳٤۷ = ۳٤۷ .

۲۸ ـ أبو عشمان عمرو بن بحر الجاحظ ،
 الحيوان ، تحقيق عبد السلام محمد هارون
 وأولاده ) مصر . مط . مصطفى البابى
 الحلبى وألاده ) ، ج ٥ ص ١٧٥ .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

التبریزی ـ شرح القصائد العشر ، ص ۳۸۸ وحول هذه التواریخ ، انظر : جرجی زیدان ، العسرب قبل الإسلام ، ( مط . الهلل ، العسرام ) ج ۱ ص ۱۹۸ ـ ۲۱۲ ) .

۲۹ ـ الصفدى موسوعة الشعر ، ص ۳٤۸ . 
۳۰ فؤاد أفرام البستانى ، المجانى الحديثة ، 
(بيروت ، مط ـ الكاثوليكية ط ۱۹۲۲ م ) 
ص ١٤٤ وانظر إبن الأنبـــارى ، شـــرح 
القصائد السبع .. ، ص ٤٧٠ ـ ٤٧١ .

فسى الساعة الحاديث عشرة من صباح يوم الأربعاء ٢٢ من رمضان سنة - ١٤١ هـ ( الموافق ١٨ من أبريل سنة - ١٤١ م ) أقام المجمع حفل استقبال لعضويه الجديدين الأستاذ إبراهيم الترزى ، والدكتور عبد الرحمن السيد وفيما يلى نص الكلمات التي ألقيت في الحفل

كلمة الأستاذ الدكتور شوقى ضيف الأمين العام للمجمع فى حفل استقبال عضو المجمع الجديد الأستاذ / إبراهيم الترزس

## بسم الله الرحمن الرحيم

# السيد الدكتور رئيس المجمع الزملاء الأجلاء السيدات والسادة:

امتلك ذخيرة غنيرة من اللغة بشتى فروعها ، ومن الأدب بشتى فنونه ، ودبَّج كثيرا من المقالات والبحوث الأدبية القيِّمة ، وتوفر على خدمة اللغة ومعاجمها خدمة مشمرة ، وحقق بعض نفائس التراث واللغة ، مع تعليقات ومراجعات سديدة ، واقتحم عقبة الدراما مع فيض من مسلسلات تمثيلية محتعة ، ومع إدراك بصير لمواطن الجممال في الكلمة ، وحسن الصياغة ونصاعة البيان . ذلك هو الأستاذ إبراهسم الترزى الذي يسعدني أن أنوب عن المجمع في استقباله عضواً عاملاً فيه ، ليُسهم بعطائد في أعماله المجمعية واللغوية .

ولد فى قرية بنى عامر بمحافظة الشرقيه عام سبعة وعشرين وتسعمشة والف ، ونشأ بها وبعزية الترزى ، واختلف إلى مدرسة القرية الأولية ، برعساية جَدَّه العالم الأزهرى الجليل الشيخ محمد بسيونى العامرى ، الذى تَعهده تَعَهد دين وخُلق قسويم ، وأشار على والده أن ينتظم فى كُتّاب القرية ليحفظ القرآن الكريم ؛

ترطئة لالتحاقد بالتعليم الأزهري ، وكان بصر الجد قد أصابد الكلال ، وكانت لد مكتبة حافلة بالكتب الدينية والأدبية ، فكان يطلب من حفيده الصغير إبراهيم أن يقرأ لد في هذا الكتاب أو ذاك ، مثل إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ، والوسيلة الأدبية للمرصفي ، وعصر المأمون للرفاعي ، وحياة محمد لهيكل ، فتعرف إبراهيم على هذه الكتب وأمثالها مبكراً . وكان يقرأ بكد المقالات في الصحف والمجلات الأسبوعية والشهرية : الهلال والمقتطف والبلاغ الأسبوعية والشهرية : الهلال والمقتطف والبلاغ

وكل هذا كان لد أثر بعيد في نشاته. وأكمل القرآن الكريم في عام واحد وأربعين وتسعمائه وألف ، فالتحق بمعهد الزقازيق الديني وأخذ يتلقى فيه العلوم الابتدائية ، وكان المعهد يحتفل بمطلع العام الهجري ، وكان الطالب النجيب إبراهيم يشارك في هذا الاحتفال النبوي بقصيدة يُنشدها فيه ، من ذلك قصيدة ألقاها في عام ثلاثة وأربعين والحرب العالمية يتعالى أوارها في الغرب ، فاستهل القصيدة مخاطبا العالم الهجرى الجديد بقوله :

أأتيت بالبُشري هُدًى وسلاما

أم جئتَ تنشر بيننا الآلاما ؟ ياعامُ خَبِّرْنا ؛ فقد ضَلُّ الورى

والأفقُ مصبوعُ دماً وضراما وهى باكورة تُبشر بمستقبل أدبى زاهر وكان يعكف خلال دراسته بمعهد الزقازيق بقسميه: الابتدائى والثانرى على قراءة الشروح والحواشى ويرى ما فيها من أخذ ورد من الأفكار والآراء، ويناقش شيوخه فيما يعرضونه من استنباطات واستنتاجات وكان لذلك أعمق الأثر في صقل ذهنه وشحذه.

ثم أنهى دراسته الثانوية فى معهد الزقازيق سنة خمسين وتسعمته وألف ، وكانت قد نشأت فى نفسه رغبة شديدة فى متابعة دراسة الأدب فائر الالتحاق بكلية دار العلوم لينال منها حظا وافرا ، وكان بها صفوة من الأساتيذة مثل عباس حسن ، وحامد عبد القادر ، وإبراهيم أنيس ، ومحمد غنيمى هلال ، وعلى النجدى ناصف ، وأحمد الحوفى ، ومحمود قاسم ، وعلى ناصف ، وأحمد الحوفى ، ومحمود قاسم ، وعلى حسب الله ، وضياء الدين الريس ، ومحمد حلمى أحمد ، فأخذ ينهل من محاضراتهم ، ويتزود من علمهم ، وكان دائماً في طليعة طلاب الدار من رفاقه . ولفت نظر أساتذته بمقال كتبه وهو ما يزال فى السنة الأولى ؛ إذ كان الحديث قد كثر حينئذ

عن أثر الحضارة الإغريقية في العالم شرقية وغربية ، عناسبة منح جامعة أثينا الدكتورا ، وغربية ، عناسبة منح جامعة أثينا الدكتورا ، الفخرية لوزير المعارف طه حسين ، وكان إبراهيم قد قرأ الكثير عن حضارة مصر الفرعونية وعن أثرها في الحضارة اليونانية فامتلأت نفسه فخرا واعتزازا ببلده مصر وحضارتها ، وكتب مقالا بعنوان « مصصر واليونان » وأرسل به إلى بعنوان « مصصر واليونان » وأرسل به إلى بعنوان « مصمل عاحب مجلة ( الرسالة ) فنشره بها في عدد أبريل عام واحد وخمسين وتسعمئة وألف وهو استهلال طيب يُصور قدرته على البحث الأدبى .

وتخرِّج في الدار سنة أربعة وخمسين وتسعمئة وألف حاصلاً منها على شهادة الليسسانس المتازة ، ودار العام دورته فنال دبلوم معهد التربية العالى للمعلمين بجامعة عين شمس ، وأصبح مدرساً للغة العربية بالمدرسة الإنجليزية عصر الجديدة ، وظل بها بضع سنوات . ولم يشغله التدريس عن اهتماماته وطموحاته الأدبية ، فأخذ منذ سنة سبعة وخمسين وتسعمئة وألف يسجل بعض صور وكتابات أدبية في الإذاعة ، وأخذ ينشر فيما بين عامي تسعة وخمسين وثلاثة وستين مقالات أدبية قيمة في صحيفة (المساء) وقد تحدث في هذه قيمة في صحيفة (المساء) وقد تحدث في هذه

المشاهد الطريفة التي رأوها في رحلاتهم وخطواتهم في أفريقيا وآسيا ، مثل عبد اللطيف البغدادي ، وعرض بالتفصيل ما كتبه عن مصر ، ومثل ابن جبير الأندلسيّ الذي ارتحل عن بلده بقصد الحج ، فسمى رحلته باسم ( رحلة الغفران ) ، كما صور بطولة صلاح الدين في مروقعة (حطين ) ودقَّه لأعناق الصليبيين ، وصور بطولة المصريين في معركة المنصورة ، وتمزيقهم لجيش لويس التاسع ملك فرنسا وقبضهم عليه ، وحبسهم له في المنصورة بدار ابن لقمان صاغرا ذليلا ، وتحدث عن عمر المختار بطل ليبيا وكفاحه المرير الستميت ضد الاستعمار الإيطالي الباغي إلى أن حُكم عليه حكما ظالما بالإعدام فكان هذا الحكم، وصمة عار لا تمحى من جبين الاستعمار الطاغى الأثيم وفي مقال بعنوان ( أمراء في المزاد ) تحدث عن الموقف الشجاع الرائع للفقيد القاضي العزين عبد السلام من الظاهر بيبرس في مبايعته سلطانا على مصر ، والماليك من حوله يحفُّون به ، إذ أعلن استرقاق بعضهم واستحقاقهم للبيع في منزاد علني ، تُردُ أسواله إلى خزانة الدولة لينتفع بها الشعب ، وصور الأستاذ إبراهيم الترزى بهذا الموقف شجاعة علمائنا الأسلاف وكيف كانوا يقفون في وجوه الحكام حين كانوا

ينحرفون عن الطريق السّويّ فى الحكم ، أو عن العدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه ثم تحدث إبراهيم الترزى عن (سلطان العاشقين) ابين الفارض، وتنسّكه فى مكة أعسوامسا متصلة، والحب الصوفى يضىء جوانب نفسه ثم يعود إلى مصر مستغرقا فى هذا العشق الصوفى .

كما نشر بحثا أدبيا في الشاعر عبد الرحمن شكرى ، وبحثا آخر في بعض آراء ابن خلدون رائد علم الاجتماع ، إلى غير ذلك من مقالات وبحسوث أدبيسة تصور قسدرته على دراسسة الشخصيات الفذَّة من أسلافنا رحَّالةً أو أبطالا أو أدياء بارعن دراسة متعمقة شائقة ، وجدير بالذكر أن أذكر له بحثين نشرهما في مجلة ( المجلة ) عن عبد الرحمن الكواكبي صاحب (طبائع الاستبداد) و (أم القرى) ، وأبي خليل القباني رائد المسرح العربي . . وفي سنة إحدى وستين آثر على الدخل المادي من المدرسة الإنجليزية الدخل المحدود الذي يقوته ، في بيئة علمية يجد فيها متاعه المعنوى والفكرى ، حين يختار العمل في المجمع محرراً بالمعجم الكبير، ويرقى إلى وظيفة محرر أول ، فنائب رئيس التحرير ، فرئيس التحرير وما يزال يرقى بالسلم

Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الوظيفى حتى أصبح الآن رئيسا لقطاع المجمع .
وللأستساذ إبراهيم التسرزى فى مسجال الأدب
الدرامى فيض من التمشيليات والمسلسلات
للإذاعتين المسموعة والمرئية يتناول العديد من
أعلام تاريخنا الأدبى والدينى والسياسى ،
وتتجلى فى أدبد الدرامى سعة خياله ، وبراعته
فى تصوير شخصيات أبطاله ، وربطها بعصرها
وبيئتها ومجتمعها ، وما بين ذلك وبين أبطاله
من تأثير وتأثر ، من خلال الأحداث الدرامية ،
وتطور شخصياتها ، وما يعالجه من مشكلات
إجتماعية وقضايا فكرية وسياسية ودينية .

- الإمام أبو حنيفة

ثلاثان حلقة ومنها على سبيل المثال:

- الإمام مالك
- الإمام الشافعي
- الإمام أحمد بن حنبل
  - \* الإمام البخاري
  - \* الإمام الغزالي
  - \* الخليل بن أحمد
    - \* الجاحظ
    - \* قضاة العرب
  - \* شاعرات عربیات

\* ظرفاء من مصر

\* ليالي أبي حيّان التوحيدي

- \* طوق الحمامة
- \* عباس بن فرناس
- \* الشريف الإدريسي
  - \* أبو بكر الرازي
- \* عبد الرحمن الكواكبي
  - \* الجزار الشاعر
- \* مجالس هارون الرشيد
  - \* ابن تسبة

والأستاذ إبراهيم الترزى يؤكد بذلك قدرة لغتنا الفصحى على المعالجة الدرامية فى تصوير الأحداث ، ورسم الشخوص ، وإجراء الحوار الدرامى بينها وهو حوار يعبسر عن الشخصية والموقف والحدث بلغة يفهمها أوساط الناس بل عامتهم .

ولنضرب مشلا لهذا التأليف الدرامى من خلال مسلسل ( ابن تيمية ) التلفزيونى فإنه يصور فيه إجتهاداته الفقهية واجتهاداته الاجتماعية والسياسية وما قاساه فى حياته العملية من الحكام ومواقفه الثابتة الصلبة فى آرائه ، ودفع إلناس من حوله فى الشام للتنكيل بالتتار والصليبيين . وابن تيمية لا يدعو فى

المسلسل للجهاد ضد أعداء الدين فحسب ، بل يدعو للجهاد ضد الظلم الاجتماعى ، وضد ما أمنوا بد خطأ من بدع وخرافات ، مصوراً فى ذلك كله جوانب من حياة الشعوب العربية الماصرة .

ونسوق مثلا ثانياً لنموذج درامي تلفزيوني هو أبو الحسن ( الجزار الشاعر ) الذي عاش في عصر المساليك وكان يحترف الجزارة وعاني صراعا مريراً بين حرفته وشعره ، ويُكسب هذا الصراع المسلسل حيوية وحرارة . وقد عالج الأستاذ الترزي في هذا المسلسل قصية اجتماعية يعاني منها المجتمع في أيامنا هذه ، هي قضية ارتفاع الأسعار وجشع التجار جشعا لاحد له ، بما يربحون من أموال طائلة ، ويتألم أبو الحسين من أمر هؤلاء التجار الجشعين تألما شديدا الى أن ينتصر عليهم مع صديقه المحتسب مراقب الأسواق نصراً حاسماً .

وكل هذه الأعمال الدرامية التي كتبها الأستاذ إبراهيم الترزي كتبها بفصحى ميسرة سهلة ، ولا أشك في أن الأستاذ الترزي ما استكثر منها إلاّ ليرد بها على أعداء الفصحى القائلين بأن الفصحى لاتصلح أداة للحوار بين الشخوص في المسرح والسينما والإذاعة المسموعة والمرئية ، إنما الذي يصلح لذلك العامية لغة الجماهير اليومية ، وما كانت الفصحى الميسرة مستعصية على الجماهير ،

إذهى لغة دينها وهريتها العربية وشخصيتها القرمية ، والدعوة إلى العامية إن هي إلا ضوضاء بشوش بها أعداء الفصحى ، بل هي حرب دائرة سافرة حتى تنعزل الفصحى عن حياتنا وتصبح لغة أجنبيه غريبة على أبنائها . وقد نبد مجمعنا لذلك من قديم ، فوضع نصب عينيه العمل على تبسيط قواعد القصحي النحوية واللغوية وسيظل يعنى بذلك حتى يُمكِّن الفصحي من أن تصبح في الغد القريب لغة التخاطب الشائعة وما الغد ببعيد . وجدير بي أن أنوه بالجهد الذي يبذله الأستاذ إبراهيم الترزى بمساهمته في تأليف كتب اللغة العربية للمرحلتين الإعدادية والشانوية بوزارة التربية والتعليم ، كما أنه اختير قديماً عضواً في لجنة تطوير تعليم اللغة العربية بالوزارة ، كما اختاره المركز القرمي للبحوث التربوية عضوا فيه ٠ وكان طبيعيا وقد ظل بالمجمع نحو ثلاثين عاما معنياً بشئون التحرير فيه - أن تتكاثر أعماله الجمعية ، منها مراجعته لعاضر جلسات المجلس والمؤتمر من عام تسعة وستين إلى ثمانية وثمانين ، ومنها عمله المستمسر بالعجم الكبيس وإعداده لكثيس من مواده ، ومنهما اشتراكه مع الأستاذ الجليل محمد شوقى أمين عضو المجمع في أخراج مجموعة أعمال

بنة الألفاظ والأساليب من عام أربعة وثلاثين إلى عام سبعة وثمانين وأيضا إخراج مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاما . ومن ذلك أيضا كتاب الأستاذ الترزي ( التراث المجمعي في خمسين عاما ) الذي سجل فيه تسجيلا دقيقا عناوين كل ما ألقاه أعضاء المجمع منذ إنشائه ، من بحوث علمية قيمة ، حيث وزعها على الموضوعات اللغوية والأدبية والعلمية والحضارية ومع كل بحث اسم صاحبه وموضعه من مطبوعات المجمع ، بحيث أصبح الاطلاع على تلك البحوث ومعرفة مواضعها من محاضر المجمع ومجله ودورياته أمراً ميسراً للباحثين كل التسه .

وبقى جانب مهم من أعمال الأستاذ الترزى جدير بكل شكر وثناء هو أعمال اللغوية الخالصة فى تحقيق التراث وإحياء بعض كنوزه، منها المشترك ومنها الخاص، أما المشترك فهو الجزء الرابع من كتاب (سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد) للصالحى، وهى سيرة نبوية

نفيسه ، ومن المسترك أيضا تحقيق الجزء الخامس عشر من كتاب ( تاج العروس في شرح القاموس ) للزبيدي الذي تُصدره وزارة الإعلام بالكويت.

وأما الخاص بتحقيقاته القيمة فهو تحقيق الجزء العاشر من معجم تاج العروس ، وتحقيقه الجزء الثانى والثلاثين من هذا المعجم .

وأخيراً أذكر أن المجمع تقديراً منه لخدمات الأستاذ الترزى اللغوية أسند إليه رئاسة تحرير مجلته منذ سنة أثنتين وسبعين وأنه ليضطلع بذلك راضياً مرضيا .

ولعلى بهذا الحديث أكون قد وفقت في إبراز الجهود الأدبية واللغوية التي بذلها الأستاذ الترزى، وأنفق فيها حياته مخلصا مثابرا، وإنى لأهنئه تهنئة خالصة صادقة بعضوية المجمع العاملة والتنويه باسمه في سجل الخالدين، سائلا الله له التوفيق والسداد.

شوقك خيف الأمين العام للمجمع

\* كلمة الأستاذ ابراهيم الترزس · عضر الجمع الجديد

## بسم الله الرحمن الرحيم

استاذى الجليل رئيس المجمع: أساتذتى وزملائى الأجلاء: أيها السادة الأعزاء:

سلامُ الله عليكم ورحمته وبركاتُه ، وبعد فلم يكن في حسابي أن أقف اليومَ هذا المرقف . . ويشهدُ اللهُ كم دافعتُ رغبةً أصدقاء من أساتذتي أعضاء المجمع .. هَمُّوا بترشيحي لعضويته طَوالَ سنوات .. خشيةً أن يكون حبُّهم لي قد زَيَّنَ لهم هذا الترشيح .. وإشفاقاً على نفسي أن أقعد مَقْعَدَ صدْق بين الخالدين !

ولكنهم - فى هذه الدورة المجمعية - أَخَذُونِى أَخُذُا نبيلاً جميلا ، لا يقبل تحويلاً ولا تأجيلا .. وتساقطت أعذارى المتسوسلة أمام إصرارهم الكريم !

ثم فاجَأنى نبأ انتخابى بثقتهم الغامرة .. فما وجَدْتُ لها كِفاءً من شُكران .. ولا وفاءً بحقها من عرفان .. ولعل العجز عند !

أما أستاذى الجليل .. الدكتور شوقى ضيف .. فقد أضفى على من تقديره ما جَعَلَنِي أشد عجزاً عن شكره!

ولا يَفُوتُنِي أَن أُنَوه بفضل توجيهه لي .. حين أخذت نفسى بالكتابة في هذا الفن من

الأدب الدرامي .. للإذاعة المسموعة والمرتبة .. فقد كنت أخشى أن يَجْتَذْبَنِي ، ويستنغرق طاقتى الأدبية .. ولكن أستاذى قال لي : هذا فن من الأدب جديد ، قريب من الأدب المسرحي .. فلم لاتمضي فيه .. ثم تنشره على الناس في كُتب مطبوعة .. فيكون لك شرف الريادة لهذا الفن بلغتنا الفصحى ، في الأدب العربي للمناصر .. وهأنذا قد مضيت في هذا الفن الدرامي .. أشرت وأغرب .. ولا أدرى مساذا حققت من أمل أستاذى الجليل !

وإنى فى موقف العجز عن شكره .. وشكر أساتذتى الأعضاء .. لا يستعننى إلا أن ألجأ إلى الله تعالى أن يجزيه ويجزيهم عنى أحسن الله تعالى أن يجعلنى أهلاً لما أسبغُوا على من ثقة .. جديراً بما تَرسَّمُوا في من ظنَّ كريم الها السادة :

ليستُ عضويةُ المجمعِ شرفا ۗ تَتَشَوَّف الآمال .. وإن بلغت الغاية من الشرف !

وليست عضوية المجمع جماها علميا وأدبيا تَطْمُع إليه الصفوة من العلماء والأدباء .. وإن فاقت كل جاه علمي وأدبي !

وليست عضوية المجمع مكانة رفيعة .. تَهُوِى إليها أفئدة أعلام الفكر .. في مصر .. وغير

مصر .. من عرب ومستعربين .. وإن طآولت هله العسطسوية في سُمُوَّها كلَّ مكانة لهـوُلاء الأعلام .. في الشرق والغرب !

ليست عضوية المجمع هذا كله فحسب ..

فهى تبعة ثقيلة جليلة .. تَنُوءُ بالعلماء أولِي القوة!

وهى عمل دَعُوبٌ متواصل .. لا يَعْتَرِيد كلالٌ ولا مَلال !

وهى هجرة من شواغِلِ الحياةِ إلى محراب المربية ..

ولكنها هجرةً لاَتْعتَزِل .. بل تَتُصِل ! ولا تغترب .. بل تقترب ! ولا تنغلق .. بل تنطلق !

فهؤلاء الشيوخُ المجمعيون حين يعكُفون في معحرابهم على مناسكهم المجمعية .. في مجلسهم ومؤتمرهم .. إنما يُعالجون هُمومَنا اللغوية .. ويتصدُّونَ لأشدُّ قضاياها إلحاحا .. ويتصدُّونَ لأشدُّ قضاياها إلحاحا .. ويردُّوننا بعطاء سِنخيُّ من المعسجسمات والمصطلحات .

وعضوية المجمع بعد هذا كلّه .. بل قبل هذا كلّه .. بل قبل هذا كلّه .. رسالة من أجل لغة يكفيها شرفاً أن الله اصطفاها لتكون لغة كتابه الكريم .. وليس بعد هذا تشريف لهذه اللغة .. ولن يُزَدُّون رسالتها

من الخالدين! أيها السادة:

جَرَت السُّنَنُ المجمعيةُ على أن يتحدث الخَلَفُ عن السُّلَف .. فيتحدث العضوُ الجديدُ عمن شَغَلَ الكرسيُّ الذي اختير له ٠

وقد أنْعَمَ اللهُ على بأن أشْغَلَ كرسياً .. له مكانة مرموقة بين الكراسي المجمعية .. وتاريخ عربق ا

فسهو من الكراسيُّ العشرين . . المؤسَّسةِ لكراسيُّ المجمعين المؤسِّم الأولِ من المجمعيين المؤسَّسِين !

وقد استُترَى على هذا الكرسى عسلامة فد .. من جهابذة العسربية وسكنتها : هو المرحسوم الأستاذ أحمد العوامري .

امتد عمرُه المجيد .. فَظل يَشْغَلُ هذا الكرسى المتد عمرُه المجيد .. فَظل يَشْغَلُ هذا الكرسى أكثر من عشرين عاما .. يُمِدُ المجمع ببحوثِه وتحقيقاتِه اللغوية .. ويُرسي قواعد العمل المجمعي على أساس ثابت مكين !

#### \*\*\*

ثم أعتلَى الكرسى شيخ جليلٌ مَهِيب .. تَرْبِطُه بسلفِه وَشيجة نَسَبِ للغة العربية .. والعربية رَحِم !

ذلكم هو المرحوم الشيخ محمد على النجار ٠

وقد أسعدنى حظّى فأتاح لِي أن أرى الشيخ .. وأسمع منه .. وآخذ عنه !

فهو من أوتاد اللغة الرواسي .. وحُماتها البواسل .. ظلُّ في رباط العربية طَوَالَ حياته .. يترَصَّدُ ما يَتَسلَّلُ إلى حِماها من كلَّ قول دخيل .. أو دَعي هَجين .. أو زائغ مارق .. فيتصدى له .. ويَردُدُه عن حِمي العربية خاسئا مَدْحُورا ! ومن يَشسأ أن يَطْلِع إلى جَولاته وصولاته في سبيل العربية .. فعليه بكتابيه : « أغلاط شائعة » و « لغريات » .

ولشيخنا النجارِ فى إحياء التراثِ اللغوىِّ باعُ طويل .. وله فى لجان المجمع اللغويةِ نشاطُ مشهودُ محمود !

#### \*\*\*\*

ومن بعد شيخنا النجار .. دَلَفَ إلى الكرسى شيخٌ وَدُودٌ سَمْحٌ نبيل .. من أعلام الاقتصاد والقانون :

هو المرحومُ الدكتور عبدُ الحكيم الرفاعى - وهر من الرواد الذين جعلوا العربية تَغْزُو ميداناً علمياً جديدا .. هو مبدانُ الاقتصادِ السياسي وعلوم المال ، حسيث عَمِلَ على خَلْقِ لغسة اقتصادية ومالية ، تستخدمُ الألفاظ والأساليب بحسساب .. وتزنُها عيرزان ذهبي دقسيق !

ويشهد المجمع بجُهده العظيم في إعداد مصطلحات الاقتصاد .. وإسهام العلمي في الجان المجمع ومجلسه ومؤقره !

كما تُشهدُ مصرُ والمحافلُ الدوليةُ ببراعتِه الفَدَّة .. في معالجة الكثير من المسكلات الاقتصادية .. المحلية والعالمية !

### \*\*\*\*

ثم استقبل الكرسى من بعده .. آخِرَ الشيوخ الذين استوراً عليه .. وهو شيخ جليل جَسُور .. تتجلّى فيه رُوحُ المقاتل العنيد :

ذلكم هو المرحوم الأستاذ محمد عبد الله عنان .

ظلٌ طوال حياتِه شاهرَ القَلَم .. لا يَسْتَقرُ ظلُه في مكان .. ولا تَفِيءُ هِمِّتُه إلى راحسة .. لا يتراجعُ عن قضية يُؤمنُ بها .. ويخوضُ الغَمراتِ من أجلها .. حتى يُبلُغها مأمنَها من العدل والحق !

ولعلٌ دراستَد القانونَ كان لها أثرُها العميقُ في توجيد طاقاتِه ومَلكاتِه إلى قضايا عصرِه .. وقضايا التاريخ !

بل إنه وُلِد والحسركة الوطنية المصرية فى مخاصها - حين كان القرنُ التاسعَ عَشَرَ يُوشِك على الرحيل - وقد تَولَّدت منها قضية كبرى

أخذت تُهيمنُ على أبناء مصر .. هى قضيةُ الانتسماء المصرى .. حيث مضى فريقُ منهم يُناضلُ الاحتلالَ الإنجليزى مؤمنًا بانتماء مصر إلى الخلافة العثمانية ، والجامعة الإسلامية .. ومضى فريق آخرُ في نضاله مؤمناً بانتماء مصر إلى مصر .. التي تَضْرِبُ بجذورها إلى عهد الفراعنة الأقدمين !

ثم انصهرت الفكرتان في ثورة التاسع عَشرَ من القرن العشرين .. حيث استغرقت الثورة كلّ طاقات المصريين جميعا!

وكان الشابُّ محمد عبد الله عنان وَشِيكَ التخرِج في مدرسة الحقوق .. وقد آثر أن يتحرر من قيود العمل الحكوميُّ .. فاتجد إلى العمل في المحاماة .. ولكن قضية الاستقلالِ كانت تمور بلهبها في نفسه .. ونفوسِ رفاقه من شباب مصر الثائر!

ثم لانت قناة المستعمر في لهيب الشورة .. وفاعت مصر إلى ظلّ دستور ينحها حقوقاً على طريق الاستقلال .. وأخذت جمهرة من المفكرين المصريين تدعو إلى تأكيد هذا الاستقلال .. با سَبَق أن نادوا بد من تأصيل القومية المصرية .. وساعد على ذلك سقوط الخلافة العشمانية على يد أتاتورك !

وكان عنانُ ممن تَعَمَّسَ لهذا الاتجاه .. الذى دعا إليه الأستاذ أحمد لطفى السيد ، والدكتور طد حسين ، والدكتور محمد حسين هَيكل .. فرأى أن يُسهم فى تأصيل القومية المصرية بالكتابة فى تاريخ مصر .. وتَجُلِية جوانب العظمة الكامنة فيها !

ولكنه لم يَمْضِ في تأصيل القومية المصرية الله جذورها الفرعونية .. كما فعل بعض الدعاة الى هذا الاتجاه .. فعقد آثر أن تكون مصر الإسلامية موضع اهتمامه وبحثه .. ومناط اعتزازه وفخره .. وأخرج للناس كتابية :

« مصرُ الإسلاميةُ « تاريخ الخِططِ المصرية » .
ولم يكتف بالكتابة في تاريخ مصر .. فقد
كتب كذلك عن مؤرخي مصر .. كابن عبد
الحسكم ، والسكندي ، وابسن زُولاق .. وتسابع
مؤرخيها حتى الجبرتي .. وذلك في كتابه :
« مؤرخُو مصر الإسلامية « مصادرُ التاريخ
المصري » .

وفى إطار الكتابة عن التاريخ المصرى ألف كتابه: « تاريخ الجامع الأزهر » .. وكان أول من دعا إلى الاحتفال بعيده الألفى .. عام اثنين وأربعين وتسعيشة وألف .. ولكن ظروف الحرب العالمية - حينذاك - حالت دون الاستجابة لذلك ..

فظلٌ يُتابعُ دعوتَه بإصرارِهِ المعهود .. حتى أقيمَ الاحتفالُ بالعيد الألفيُّ للقاهرة وأزهرِها بعد ذلك .. عامَ تسع وستين وتسعمئة وألف !

لم يتوقف قلم عنان عند الكتابة فى تاريخ مصر الإسلامية .. فقد اتجه إلى ميدان التراجم .. وكان أولَ مَنْ تَرْجَمَ له ابنُ خَلْدُون .. أستاذُه الأثيرُ فى فن كتابة التاريخ .. وكان قد سبق له لقاء أستاذه .. حين عَهد إليه صديقه الدكتور لقاء أستاذه .. حين عَهد إليه صديقه الدكتور طه حسين بترجمة رسالته للدكتوراه عن ابن خَلدُون .. من القرنسية إلى العربية .. ثم تتابعت تراجمه الإسلامية .. التى جمعها بعد ذلك فى كتابه: « تراجم إسلامية .. شرقية وأندلسية » -

وكان عنانً يُتقينُ الإنجليزية والفرنسية والألمانية .. وكان يقرأ ما يصدرُ بها من صحف تُعالج قضايا السياسة الدولية .. التي تَشْغَلُ بال رجالِ السياسة والفكرِ في العشرينيات والثلاثينيات .. فحمضي عنانٌ يخوضُ هذا الميدان .. يتناولُ أمورَ السياسة الدولية .. بالدراسة والتقييم .. وقد يأخذُ في التنبيه إلى مايكُمنُ فيها من مخاطرَ على السلام الدولي ! وكان يُؤثِر بمقالاته صحيفة " السياسة والهلال .

وعنانُ فى كل مايكتبُ يُقْبِلُ على موضوعاته بعقل رجلِ القانون .. المحققِ المدقق .. حيث يَسْتَوْفي حقائقَه ووثائقَه .. ثم يأخذُ فى بحثها مُحَلِّلاً مُعلِّلا .. واصلاً من ذلك كله إلى حكم يراه عدلاً وحقاً !

ولعل نُزوعَه إلى ذلك هو ما جعله يتجه إلى دراسة شخصية تاريخية مصرية .. حار فيها معاصرُوها ومَنْ بعدَهم .. واسْتَغُلَق أمرُها .. معاصرُوها ومَنْ بعدَهم .. واسْتَغُلق أمرُها .. حتى صارت في غموضها أشبه بالطلاسم .. وفي غرابتها أشبه بالأساطير .. ولكن عناناً المتحفِّز المتوفيز .. دائماً لكل عصي من أمور التاريخ وأبطاله .. اجتذبته هذه الشخصية الفريدة الغريبة .. شخصية الحاكم بأمر الله .. فأقبل عليها يكشف سترها .. ويُبين سرها .. في كتابه: « الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية » .

وتجستنب عناناً كسذلك قسضايا التساريخ والمحاكمات الكبرى .. فيمضى فى تَتَبُعها على نهجه المعهود .. ويختبار منها ماله تأثير منصيري فى حيباة الأمم والمجتمعات .. فكسان كتابه : « قضايا التاريخ الكبرى » .. الذى ظهر بعد ذلك بصورة أوْفَى .. بعنوان : « ديوان التحقيق والمحاكمات الكبرى فى التاريخ » .

ومع « ديسوان التحقيق » - أو ما عُرِنَ باسم « محاكم التفتيش » - يَجْزَعُ عنانُ لمَا نَزَلَ بالعرب الباقين في إسبانيا - بعد انهيار دولتهم فى الأندلس - ومحاولة ديوان التحقيق تنصيرَهم . . ثم إخراجَهم من إسبانيا بعد استشهاد واستعباد .. ويبدو أن هذه القضية الدامية الفاجعة قد جعلت عناناً يتوقّف عندها طويلا ر. يُمعن في النظر إلى أسبابها وعواملها ٠٠ ثم يمتسد ببسطسره إلى أبعسد من ذلك .. يستشرف غروب الأندلس .. ثم يُمعن في النظر أكثر فأكثر .. حيث تترامَى أمامه الآفاق .. ويرى على سساحسة الأندلس دولةً الإسسلام فَتيَّةً زاهرة .. بحضارتها وعزَّتها وهيبتها .. ثم يراها وهى تتمزَّقُ بأيدى أبنائها قبلَ أعدائها .. حتى تصير إلى زوال .. بعد أكثر من ثمانية قرون ! يَهُولُه ذلك كلُّه .. فيسيرُهفُ قلمَه وعَزْمَه .. ويمضى إلى مسسرح الأحداث مرات ومرات .. حتى يُخْرِجَ للناس سبعة مجلدات كبيرة .. في تاريخ الأندلس!

وكأنه يقول للعرب والمسلمين:

هذه أندُلسُكم .. فردوسُكم المفقود .. خُذُوا منه العبرة .. اعتبروا .. ولا تَأخَذَنَّكُم العبرة .. اعتبروا .. واثتبهُوا .. حسى لا تضيع فراديس أخرى من بلاد العروبة والإسلام (\*) !

أيها السادة:

أولئك أسسلافي الذين قُدّر كلى أن أشْغَلَ كرسيُّهم .. وكلُّهم ماجدٌ كريم .. حَسيبٌ نَسيبُ في علمه وفضله .. وخلافتُهم أمانةً يَنُوءُ بي حمُّلها .. وأخشى أن أكونَ بها ظَلُوماً جَهُولا .. ولكنى أحمدُ الله تعالى .. فقد جَعَلَنِي على شريعة من أمر العمل بالمجمع .. سنوات طال مداها حتى شارفت الثلاثين .. ومازلت - بحمد الله - على جادرً الشريعة الجمعية .. أسوسُ جهازُها العلميُّ والإداريُّ ماوسعني جَهْدي .. ليعمل بكل طاقاته في لجان المجمع ومجلسه ومؤتمره . . حيث تَدُورُ كلُّها في فَلَك العربية . . مصطلحات لكل مايجد من علوم عصرنا وفنونه .. وقرارات في شئون لغتنا تيسيراً وتصويبا .. وموادٌّ معجمية لا تُغادرُ صغيرةً ولا كبيرةً من قديم وجديد إلا أحْصَتْهما .. ثم تُقَدُّمُ للناس معجمات دانية تُطرِقُها ، لكلُّ مستوى ثقافي .. مختلفة صُنُوفُها ، في كل مجال علميٌّ وفني ا

والله أسألُ أن أكونَ جديراً بالانضمام إلى كركبة الأعضاء العاملين في مجمع الخالدين ! والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، إبراهيم الترزي عضو المجمع

التحرير )

<sup>(\* )</sup> قيل هذا قبل مأساة البرسنة والهرسك بعامين

كلمة الأستاذ الدكتور أمين على السيد عضو المجمع في استقبال عضو المجمع الجديد الأستاذ الدكتور عبد الرحمي السيد

## بسم الله الرعمن الرعيم

الظنيد الرئيس السادة الأعضاء

السيدات والسادة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله بركاته وبعد فإن الحسد لله ذى الفسضل العظيم ، وإنه لمن يمن الطالع أن يكون هذا الاستقبال فى شهر رمضان العظم ، وأن أحظى بشرف النيابة عن المجمع فى استقبال أخ لى لم تلده أمى . عرفنى وعرفته فى عام اثنين وأربعين وتسعمئة وألف مسيلادية ، يوم أن وطئت أقسدامنا أرض دار العلوم طلابا ، وبعد عام واحد من اللقاء عشنا معا تحت سقف واحد بضاحية المعادى زهاء عشر سنين ، ولم تتفرق بنا السبل كثيرا بعد التخرج، فقد جمعنا العمل فى عدة أماكن ، حتى ألقينا عصا التسيار ، واستقر بنا المقام فى رحاب دار العلوم ، التى منحتنا أكشر عا منحناها ، وزود ثنا عا رفع شأننا وأعلى قدرنا .

وإند لما يشرفنى ويسعدنى أند أقدم لكم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن محمد السيد، عسضوا دوبا لايكل ولايمل، ولا يخشى فى الحق لومة لائم، وكأند الذى عناه الشاعر بقولد:

نزور امرأ أما الإله فيتقى

وأما بفعل الصالحين فيأتمى لقد ولد فى الحادى عشر من شهر أكتوبر سنة المد م ، ثم ألحق بمدرسة القرية ، وانتقل منها

إلى المدرسة الابتدائية عدينة دكرنس، واستمر بها حتى السنة الثالثة، فرأى والده وعمد الذي كان أحد علماء الأزهر أن يحفظ القرآن الكريم ويلتحق بالأزهر الشريف، ومن الغريب أن الصبى قابل هذه الرغبة برضا وقبول، لأن عمد كان يحظى عكانة وتقدير لم ينلهما غيره من أقاربه الذين ألحقوا بالأزهر معد، ولكنهم لم يكملوا تعليمهم، ولا الذين أكملوا تعليمهم في المعاهد العليا المختلفة، لما كان مستقرا في نفوس الناس وقلوبهم أنذاك من أن علماء الأزهر هم المقبيرون الذبن رضى الله عنهم ورضوا عنه،

حفظ القرآن الكريم في وقت قصير ، والتحق بالأزهر ، وحصل على الشهادة الثانوية منه ، وكان ترتيبه الثاني على دفعته ، ثم تقدم إلى دار العلوم ، فكان من الطلاب السبتين الذين قبلوا وكان ترتيبه الأول في الانتقال إلى السنة الثانية ، والثاني في الانتقال إلى السنة الثالثة ، والأول مكررا في الانتقال إلى السنة الثالثة ، والأول مكررا في الانتقال إلى السنة الرابعة .

وفى السنة الرابعة قاد مسيرة تاريخية خالدة ، فقد رأى الطلاب - وهبو على رأسهم - أن بقاء دار العلبوم معهما عاليا لا يحقق لهم ما تحققه كليات الجامعات لطلابها من طموح فسى الدراسيات العليا والمسمسول علبى درجات علمية أعلى ، ففكروا في أن ينضووا

تحت لواء جامعة كبيسرة ، تشد أزرهم ، وتفتح أمامهم آفاقا جديدة ، وتحقق لهم الأمل في متابعة الدراسة ، ليستزيدوا من العلم والمعرفة ، فشغل مع مجموعة من زملاته بالعمل على ضم دار العلوم إلى جامعة القاهرة ، حتى تحقق لهم ما أرادوا ، وصدر القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٤٦ م ، بضم دار العلوم إلى جامعة فؤاد الأول ، وهنا أتذكر قول المتنبى :

ذريني أنل مالا ينال من العلا

فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل تريدين لقيان المعالى رخيصة

ولا بد دون الشهد من إبر النحل ذاكم لأن الطريق إلى تحقيق هذا الأمل لم يكن سهلا ، فقد شغل صاحبنا ومن معه عن متابعة الدرس والمحاضرة ، وقرروا الاعتصام بدار العلوم ، فزج بهم فى أقسام الشرطة ، وكان سبجن قره ميدان خاتمة المطاف ، ولم يصطحب أحد من هؤلاء مذكرة ولا كتابا ، وكان الامتحان النهائى على الأبواب فلجأنا إلى كبار الأساتذة أن يرجئوا الامتحان حينا ، لكى نستعد له ، ولكن يرجئوا الامتحان حينا ، لكى نستعد له ، ولكن الأمر كان قد أبرم ، وحدد الموعد المعتاد فى كل عام دون تأجيل ، على الرغم من أن أساتذتنا قد شاركونا فى سعينا وزارونا فى معتقلنا ، قدموا لنا صادق الود من وراء القضبان .

وقد كان لذلك أثره على صاحبنا، فكان

ترتيب الخامس بين الحاصلين على درجة الليسانس، ثم التحق بعهد التربية العالى للمعلمين وحصل على دبلومد .

عين بعد ذلك مدرسا بالتعليم العام ، واستطاع خلال عمله أن يعد رسالة الماجستير ونال درجتها ، وعين بعد ذلك مدرسا بمدرسة الألسن العليا ، ثم أعد رسالة الدكتوراه ونال درجتها في فبراير ١٩٦٢ م ، وعين بعدها مدرسا بكلية دار العلوم في فبراير ١٩٦٣ م .

وفى عام ١٩٦٩ م عين أستاذا مساعدا بالكلية ، وفى عام ١٩٧٤ م عين أستاذا بها وكان له نشاطه بالكلية ، فقد اشترك فى لجان عدة ، وأشرف على كثير من الرسائل ، وشارك فى مناقشاتها وفى تطوير المناهج وتيسيرها وتنقيتها عما يشوبها من صعوبة أو تعقيد .

وقد أمضى عامين بالجامعة الأردنية من ٦٥ - ١٩٦٧ ، كما أمضى عاما آخر بجامعة البصرة هو عام ١٩٦٨/٦٧ الجامعى . وفي سبتمبر سنة ١٩٧١ م أعير إلى كلية الآداب جامعة الملك عبد العزيز بجُدة ، وظل بها إلى فبراير ١٩٧٧ م .

وفى هذه الجامعات شارك فى كل الأنشطة العلمية والثقافية ، ورأس قسم اللغة العربية فى بعضها ، كشأنه فى جامعة الأزهر وغيرها من جامعتنا .

وفي ١٩٧٧سنة م عين وكيلا للكلية لمدة ثلاث

سنين ، وفي سنة ١٩٨٢ م عين رئيسا لقسم النحو والصرف والعروض بالكلية ، ثم عين أستاذا متفرغا بها في سنة ١٩٨٤ م ٠

وقد اختير عضوا باللجنة العلمية الدائمة الترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في ١٩٧٨ م، وظل يعمل فيها حتى سنة ١٩٨٩ م، وكذلك اختير عضوا باللجنة العلمية بقسم اللغويات بجامعة الأزهر ·

وقد اتسمت حياته كلها بالحرص على أداء الواجب، والالتزام بمكارم الأخلاق، والدقة في الرفاء بالمواعيد، والنزاهة في إصدار الأحكام، مؤلفاته:

أولا: مدرسة البصرة النحوية: نشأتها وتطورها •

كتاب مطبوع يقع في اثنين وتسعين صفحة وستحمئة من القطع المتوسط ، وقد عرض فيه لنشأة النحو العربي وأصالته ، والأسباب التي دعت إليه ، والعلماء الذين وضعوا أسسه ، والعلماء الذين وضعوا أسسه ، والعلماء الذين تابعوهم ، حتى اكتمل علما ناضجا واضح المعالم . وذكر المصادر التي أستمد منها هؤلاء العلماء قواعدهم ، والأصول العامة التي حكمت هذه القواعد وما وقع فيها من تناقض وخروج على هذه الأصول . وتحدث عن الخلاف بين علماء البصرة وعلماء الكوفة ، دبين أهمية هذا الخلاف ، والأسباب التي أنتجته ،

وبوّب مسائل الخلاف ووضعها تحت عناوين ، كل عنوان يجمع عددا منها ·

ثم أوضح ما يتميز به نحو البصرة من عموم ومرونة . وتحدث عن علل النحو ومالها من قيمة ، وبين ما في بعضها من ضعف . وتناول العامل النحوى وبين موقف العلماء منه ، وناقش الآراء التي رأت التخلص منه .

وتحدث عن الإعراب وعلاماته ، ومدوقف المحدثين من هذه العلامات ، وفند كل الحجج التي اعتمدوا عليها ، وأقام الدليل على بطلان الآراء التي اتجهوا إليها .

وعرض للمصطلحات النحوية ، فبين نشأتها ونظورها ، وذكر طائفة كبيرة منها عند كل من البحصريين والكوفيين . وفيصل الحديث عن طبقات البصريين ، وعرف بأبرز علمائهم ، وقدم دراسة جيدة لعدد من أمهات الكتب التي ألفزها . وقد زكى هذا الكتاب عالمان جليلان من أعضاء المجمع : أولهما الأستاذ على النجدى ناصف زكاه بقوله : لقد رجع إلى طائفة كبيرة من المراجع المطبوعة والمخطوطة باحثا منقبا ، يجمع مادة البحث ، ويلائم بين مسائلها ، ثم يعرضها عرضا منطقيا ، في عبارة طلية واضحة وهو في أثناء ذلك يقدم المقدمات ، ويستنتج منها

النتائج ، ويناقش المسائل ويحللها ، وينقد بعض الآراء ويفندها ، ليفسح بينها مكانا للرأى الذى يرأه ، محتجا له ، معددا الأسباب التي أفضت به إليه ، فناقش جمعا من الباحثين السابقين والمعاصرين المستشرقين وغير المستشرقين .

وثانيهما الأستاذ عباس حسن ، زكاه فقال : عرض لبعض الآراء القديمة التى اقتضاها البحث فأبدى فيها رأيا خاصا مستقلا ، أظهر فيه تخطئة من سبقوه ، وتدارك ما فاتهما ، مسترشدا في كل ذلك بالحجة القوية والدليل الساطع ، كما عرض لكثير من الآراء المستحدثة التى برزت في عصرنا ، وكر عليها كر الشجاع الخبير ، المدجج بالمنطق الأقوى والبرهان العلمى الناصع .

ثانيا: نحو ابن مالك بين البصرة والكوفة

بدأ بمقدمة موجزة وافية عن حالة النحو في الأندلس، منذ الفتح العربي، حتى انتهى إلى عصر ابن مالك في القرن السابع الهجري، وذكر أشهر رجال النحو في هذه الفترة، وثورة ابن مضاء على نحو المشرق، وإخفاق هذه الثورة في عصره والمحاولة التي بذلت في العصر الحاضر لإحيائها. وقد بين أسس هذه الثورة، وقبل الصالح منها وفند ما عداه.

ثم تحدث عن حياة ابن مالك وأساتذته وتلاميذه ومؤلفاته ، وعن حملة أبى حيان الأندلسي عليه ، فأثبت خطأه في بعض ماأخذه

على ابن مالك وتحامله عليه في كثير عا رماه به .

ثم تناول أدلة ابن مالك ، وبين أنه كان أول من أكثر من الاستشهاد بالحديث الشريف ، وأثبت أن ابن مالك إذا كان قد وفق في الاستدلال بالحديث فقد جانبه التوفيق في بعض ما ذكره منه مما لم تثبت صحته ، أو لم يكن بالرواية التي استدل بها ، وأثبت أنه لم يكن بصريا ولا كوفيا ، ولكنه كان يختار – في فهم وإدراك - ما يتفق مع أساليب العرب ، سواء وافق إحدى المدرستين أو خالفهما معا .

وذكر الأصول التي قال بها ابن مالك ، وناقشه في بعضها ، مبينا وجد الرأى فيها وتعارضها -

وأثبت أن ابن مسالك يرى أن الوظيفة المقيقة المقيقية للكلام هي الفهم والإفهام ، فإذا أدى الكلام وظيفته فهر سائغ مقبول ، وإذا لم يؤدها كان جديرا بالطرح وعدم الاعتبار .

كذلك يرى أن من مظاهر تيسير النحو ترك مالا يدخل في صميمه من الأبحاث عما هو أساسي في فروع أخرى .

ثم عرض بعد أن وفّاه حقه - لما حفظه التاريخ من مؤلفات ابن مالك ، معرفا بكل منها ، ذاكرا غاذج تعطى فكرة واضحة عنها .

ثالثًا : الكفاية في النحو

كتاب يقع في ثلاثة أجزاء ، تناول فيها

أبواب النحو ، وفقا لترتيبها في ألفية ابن مالك ، وقد حرص فيه على تيسير النحو وتقريبه للدارس المتخصص وغيره من الراغبين ، في دراسة العلوم العربية ، متوخيا حسن العرض وقرب المأخذ والبعد عن الخلافات العقيمة ، ولم يذكر من الخلاف إلا مالا غنى عنه مما قد يكون له أثر في قبول أسلوب أو توضيح قاعدة ، أو يكون معينا على قبول نهج في تخريج بعض الأساليب العربية التي أثبتت صحتها عدالة الرواة وصحة السند ، كما كان حريصا على أن يتضمن الكتاب ما يفيد الدارس ويزيل الشبه التي قد تعرض لد ، أو يجيب عما قد يرد على ذهنه من أسئلة . كما عنى باختيار الشواهد التي استدل بها النحاة، مترخيا فيها قرب التناول وسهولة الفهم ، كما أكثر من الاستدلال بالقرآن الكريم والقراءات وبالأحاديث النبوية الشريفة ، وقد خرّج الشواهد ، وعلق عليها بما يفي بحاجة الدارس

وكان فى أثناء عرضه يناقش ويرجح ويختار ويدلى بالرأى ، ولم يحرم قارىء كتابه من أن يستمتع بأبيات الألفية ، يضعها إزاء القراعد التى تتصل بها ، فتأتى بيانا موجزا لما ذكر مفصلا فى هذا الكتاب .

رابعا: العروض والقافية: دراسة ونقد بدأ بإعطاء فكرة عن العروض والقافية وعن موسيقى الشعر وعن واضع العروض وعن أثر

دراسة العروض وكيفية وزن الشعر وتفعيلاته وأجزائه وأجزاء البيت وبحور الشعر ، وحاول أن يخفف من عبء دراسة العروض والقافية فلم يذكر المصطلح الإعندما يعرض في البحر . وقد أحصى بحور الشعر في كتاب الأمالي لأبي على القالي ، فوصل إلى أنه لم يرد فيه شيعلى وزن المضارع أو المقتضب أو المتدارك . وأن المجتث ورد على وزنه ثمانية أبيات بنسبة واحد في الألف من مجموع الأبيات ، وجاء على وزن المديد عشرون بيتا ، وعلى وزن الهزج ثلاثون بيتا وهي تساوى نصفا في المائة .

ورأى أنه يمكن ضم الأبحر المتشابهة واختصار عدد بحور الشعر إلى تسعة بدلا من ستة عشر بحرا ، كما رأى أنه ليس من الضرورى التمسك بعدد التفاعيل المأثور عن العرب بشرط أن توجد مقومات الشعر التى يقبلها الذوق .

خامسا: شرح التسهيل لابن مالك: تحقيق ودراسة

تحدث المحقق عن أثر ابن مالك فى دراسة النحو ومكانته بين العلماء وما تركه من تراث ضخم ، وبين أهمية كتابه هذا ، إذ يعد خاتمة مؤلفاته وأعظمها قيمة ، وأحقها بأن يبذل الجهد فيه من أجل تحقيقه ونشره .

وبعد هذا عرض للنهج الذي سار عليه ابن مالك في هذا الكتاب والأسس التي أقام عليها شرحه . وأشار إلى ما امتاز به ابن مالك من قوة

الحجة ، وحضور الذهن ، وسعة العلم ، وحسن الاختيار ، ثم انتقده في بعض الآراء .

وقد وثق المخطوطة بذكر طائفة من أقبوال العلماء الذين أشاروا إلى شرح التسهيل لابن مالك وموازنة ما قالوه عاجاء في الشرح المنسوب إليه ، ولا شك في أن تعدد النقول لعلماء مختلفين في عصور مختلفة من أقوى الأدلة على إثبات المخطوطات وصحة نسبتها إلى أصحابها .

سادسا: مؤلفات أخرى منها:

أ - بعض مقررات برنامج تأهيل معلمي المرحلة الابتدائية للمستوى الجامعي ٠

ب - كتب مقررة في اللغة العربية والدين
 في التعليم العام -

ح - مقالات وأبحاث علمية منشورة في
 عدد من المجلات ٠

ولعل مسك الختام أن أنو، بالصلة الرثيقة التى ربطت أخانا بالمجمع منذ اختار طريق التخصص، فقد كان يتابع قرارات المجمع فى كل ما يتصل بدراسته، وكان مما درسه قضية الاستشهاد بالحديث النبوى الشريف، فقد زكّى

رأى المجمع ورأى أنه يجب أن يزيد فيما يحتج به:

۱ - الأحاديث التي رواها من العرب من يوثق بقصاحتهم وإن اختلفت ألفاظها ، فالثقة بهم تبيح الأخذ عنهم سواء أكان ذلك من إنشائهم ، أم كان منسوبا إلى النبي عليه السلام .

٢ - الأحادبث التي يُطْمَأن فيها إلى عدالة
 رواتها .

السيد الرئيس السادة الأعضاء:

إنسى إذ أقسدم لكسم الأسستساذ الدكستسور عبد الرحمن محمد السيد أقدم لكم علما من الأعسلام الذين عرفتسهم الجسامسعات في الوطن العربي ، ووثقت بهم ، واعتسمدت على حسن تقديرهم ، ومنحتهم الرضا والقبول ، وأخذت بآرائهم العلمية فيما تعرض من أمور .

إننا نستقبله فى رحاب مجمع اللغة العربية فخورين بزمالته ، مزهوين بصحبته ، مهنئين له بالعضوية ، ومهنئين العضوية به ، سائلين الله جلت قدرته أن يكتب له التوفيق والسداد وأن يهيىء له من أمره رشدا .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

دكتور أمين على السيد عضو المجمع كلمة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السيد عضر المجمع الجديد

## بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس السادة الأعضاء الأخ الكريم

إنه لشرف عظيم لى أن يقع اختياركم على، لأكون عضوا عاملا معكم فى هذا المجمع الموقر، الذى يحظى بما هو أهل له من تقدير واحترام .

فشكرا لكم على ما أوليتمونى من شرف ، وشكرا للأخ الكريم ، على ما غمرنى به من مشاعر الود وجميل اليقين . وأرجو أن أكون عند حسن ظنكم ، وأن يعيننى الله على أن أضيف لبنة صغيرة إلى صرحكم الشامخ الرفيع .

كما أند شرف عظيم أن أقف بينكم ، لأتحدث عن رجل كان مل السمع والبصر ، احتل ارفع المناصب ، و شغل أرقى الدرجات ، فقد كان رئيسا لعدد كبير من الهيئات ، وعضوا في أكثر من عشر جماعات ، فوق أنه كان وزيرا من خير من شهدتهم وزاره الأوقاف ، وداعية من أكبر الدعاة ، وثائرا من أنبل الثوار ، ومجددا من أخلص من حملوا راية التجديد .

هذا العالم الثائر الوزير الداعية ، نشأ كما ينشأ غيره من عامة الناس ، فقد هاجر جده الأعلى بأسرته من المغرب الأقصى الى مصر ، ونزل بقرية صغيرة من قرى مديرية أسيوط ، هى قريه باقور ، التى نسب إليها وعرفت به ، وكانت تشبه غيرها من القرى المصرية الصغيرة ،

فى أحوالها الاجتماعية ، وشئونها الاقتصادية ، وفى هذه القرية حيفظ القرآن الكريم ، وتعلم القراءة والكتابة ، ثم التحق بمعهد أسيوط الدينى ، وحصل منه على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية والثانوية ، ثم انتقل للدراسة العليا بالأزهر بالقاهرة ، وهناك فى رواق الصعايدة ، كان يحصل كيفيره من الطلاب على أربعة أرغفة صباح كل يوم ، كانت كافية لفطوره وغدائه وعشائه ، وكان الفول المدمس - كيما يقول - أشهى ما يأكله إنسان فى أحد مطعمين بالأزه .

ثم أقبل على شيوخ يعتز بهم فى الأزهر ، ليستمتع - كيما أنقل عنه - بأعذب ما فى الحياة فى حلقة شيخ وقور ، يشرق نور الإيمان فى وجمهه ، إشراقة يستروح فيها الأمن والطمأنينة والسكينة والسلام .

ولكنه مع ذلك لم يكن كغيره من الطلاب ، فقد منحه الله لسانا لافظا ، وقلبا حافظا ، وبديهة حاضرة ، وعارضة قوية ، وقدرة فائقة على الإبانة والتعبسيسر ، وجمع له أدوات الخطيب الناجح ، في سمته ونبره وقوة تأثيره ، فكان قادرا على أن يلهب الأكف ويشق الحناجسر ، ويصل إلى أعماق القلوب . وقد فتح له كل ذلك أفاقا واسعة ، وميادين عديدة ، للإسهام في النشاط الديني والاجتماعي والسياسي ، في كثير من الأحيان .

ومن أجل ذلك كان وهو طالب ، يمثل طلاب الأزهر، في المؤقرات والاجتماعات واللجان المختلفة . ومن أجل ذلك أيضا كانت له القيادة في ثورة الأزهر العبارمية ، التي لم يشهد لها مثيلا من قبل ، والتي زلزلت كرسي شيخه في ذلك الوقت ، عندمسا ثار طلاب الأزهر على الأوضاع المتردية ، التي وصل إليها حال الطلاب والخريجين ، ورأوا في الشييخ المراغى ، الذي عرف بأنه واسع الأفق ، كبير العقل ، قادر على فقد الإسلام على أند حضارة ، تنظر إلى الدين في آفاق الدنيا ، بقدر ما تنظر إلى الدنيا في أناق الدين ، كما كان يرى ذلك أستاذه الإمام محمد عبده ، والذي عين من قبل رئيسا للأزهر ، فيحث عن علل الضعف وعرف دواءها، ووضع قبانونا للإصلاح ، ولكند لم يُتمكّن من تنفيذه ، فلم يجد بدأ من أن يستقيل ٠

وقد امتدت الثورة شهورا حتى آتت أكلها ،
وعاد المراغى شيخا للأزهر ، وتحقق للأزهريين
به ودته كشيس من الخيس ، وبدأت خطوات
الإصلاح تأخذ طريقها . وقد استرعت الخطبة
التى ألقاها زعيم الثورة فى حفل تكريم المراغى
الأسماع ، واستمالت القلوب ، ولفتت إليه
الأنظار ، وتحدثت عنها وسائل الإعلام ، وتنبأ له
الكثير بأن يكون له فى مستقبله شأن ، ورجوا
أن يكون على يديه خير عظيم .

وقد حقق الأمل ، وسار من نجاح سريع إلى

غباح أسرع، فعين بعد تخرجه مدرسا بمعهد القاهرة الدينى، ثم وكييلا لمعهد أسيوط، فوكيلا لمعهد أسيوط، فوكيلا لمعهد النيا. ثم اختير بعد ثورة ١٩٥٢ وزيرا للأوقاف، وهو منصب لم يكن من المألوف أن يشغله أزهرى فى ذلك الوقت، فأفسح بهذا طريقا لمن جاء بعده، ووضع تقاليد لم تكن معروفة من قبل، فهو وزير يرتقى المنابر، ويخطب فى الجسمع، ويعطى المثل لخطباء المساجد، فيما يجب أن تكون عليه خطبة الجمعة، فى تناولها لشتون الحياة، وحل مشكلاتها، وفى الدعوة إلى الدين بالحكمة والموعظة الحسنة، وفى الحروج بهذه الخطب عن النهج التقليدي الذى كان سائدا،

ولقد كان بوصفه ووضعه ، خير سفير لمصر والأزهر في العالم العربي ، والعالم الإسلامي ، فزار أقطارهما من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ، ومن الشرق إلى الغرب ، وهو في كل مكان يذهب إليه ، وفي كل بلد يحل فسيه ، يدعبو للمحببة ، ويؤلف القلوب ، ويعطى الصورة الكريمة لعالم الإسلام المستنير ، ويقابل بالتجلة والاحترام ، والإشادة والتكريم .

وكانت له فى وزارة الأوقاف إصلاحات لا يكن إغفالها ، لعل من أهمها حل الأوقاف الأهلية ، التى ضاق الناس بها ، وبما كان نظارها والمهيمنون عليها يرتكبونه من مخالفات ، وما

كان يعانى منه المستحقون فيها من عنت وحرمان ، فجاء إلغاؤها نعمة الأصحابها ، ووضعا للأمور في نصابها ، فقد أخذ كل ذي حق حقد ، وطويت بهذا صفحة قاقة في تاريخ الإدارة والتنظيم .

وقد أمتدت جهوده إلى الأوقاف الخيرية التى الامجال لإلغائها ، إذ رأى أن كثيرا من مصارفها لاتوافق العدل ، ولاتصرف إلى من هم فى حاجة إليها ، فيضلا عما كان يرتكب فيها من تلاعب ، لإعطاء من لهم حظوة أو نفيوذ ، فاستعان بأهل العلم والفقد فى إعداد بيان يسوغ لمجلس الأوقاف الأعلى ، تحويل غرض الواقف من جهة بر ، إلى جهسة بر أولى بالاعتبار، وأدنى إلى تحقيق رغبة الواقف ، وقد تم له ما أراد بعد أن وافقت على ذلك المحكمة الشرعية .

وعندما وجد في وزارة الأوقاف أمرالا مجمدة لاينتفع بها ، أنشأ عددا من المؤسسات الصناعية ، والشركات الإنتاجية ، التي أصبحت مصدرا للرزق الشريف لكثير من العاملين ، ووسيلة كرية لاكتساب المال ، وإعاشة المحتاجين ، وأغنى كشيرين عن الطلب والاستجداء . ورأى أنه من الخير ، أن يُقَدَّم جزء من هذه الأموال لبعض البنوك لتستثمرها ، ولتعود فائدتها إلى الوزارة ، لتستغلها في مشروعاتها المختلفة ، وبهذا أفتى في وقت

مبكر ، بأن فوائد البنوك حلال ، في وقت كانت العقول مغلقة دون قبول ذلك ، ومن العجيب أن يظل الجدل قائما حول هذا المرضوع ، على الرغم من الفتاوى الواضحة ، والأدلة القاطعة ، على أن هذه الفوائد ليست من الربا المحرم ، وأن الأسباب التي من أجلها كان الربا محرما ، ليس منها سبب يسوغ تحريم هذه الأموال ، ولعل الأدعى إلى العجب ، أن يطالب بعض الناس بتغيير اسم هذا المال المكتسب من الفائدة أو الربح ، إلى اسم آخر يجعله حلالا ، وكأن العبرة ليست بالجوهر والمعنى وإنما بالشكل والمظهر ، ومعاذ الله أن يكون ديننا دين ظواهر والمطاب ، دون نظر إلى الدوافع والأهداف .

لقد برهن الأستاذ الباقورى على أنه كان سابقا لعصره ، متقدما أقرانه ، سالكا مسلك الصفوة من أساتذته ، الذين أكدوا للعقل حرمته ، بمقدار ماله من حرية في البحث والاستقراء ، وأن الاجتهاد غاية شريفة ، يسعى للظفر بها كل مشتغل بالعلم ، متفرغ له ، والذين رأوا أن العلماء في العصر الأخير ، استسلموا للراحة ، ظانين أن أبواب الاجتهاد قد أغلقت دونهم ، فآثروا التقليد ورضوا به ، أغلقت دونهم ، فآثروا التقليد ورضوا به ، وعكفوا على كتب ماتت فيها روح العلم ، ثم ابتعدوا عن الناس ، فجهلوا الحياة بمقدار ما جهلتهم الحياة ، وأن الناس قد نظروا إلى القرآن الكريم على أنه مائم وتعاوينذ ، تحفظ من

الجن ، وتصون من الحسد ، فاستبدلوا بالتأدب بأدب القرآن ، والوقوف مع أحكامه وشرائعه ، صورا هي إلى التقاليد الوثنية ، أقرب منها إلى شرائع الإسلام . فهو يرى أن العالم المتخصص ، المقبل على الدراسة ، الملم بما قاله القدامي ، وبالأسباب والعلل التي بنوا عليها أحكامهم ينظر في ما استجد في عصره من قضايا ومشكلات ، وأن ينظر في أسبابها وعللها ، وأن يصدر فيها أحكاما تتفق مع أهداف وأن يصدر فيها أحكاما تتفق مع أهداف مصلحة وأغراضها ، فيحل منها ما يرى فيه أحدا منهم ، ويحرم ما فيه غبن وظلم لبعضهم ، وبهدذا يسعد الناس ، وتستقر أمورهم ، وبقبلون على حياتهم راضين مطمئنين .

وعندما عين مديرا لجامعة الأزهر ، كان قد أنشىء بها ، فوق كلياتها الأصلية ، كليتان جديدتان ، هما كليه المعاملات الإسلامية وكلية البنات ، ولكنه رأى أن يكون تطوير الجامعة أوسع أفقا ، وأعم فائدة ، فأنشأ كلية للطب ، وكلية للإراعة ، وكلية للهندسة ، وكلية للدراسات العربية والإسلامية ، على أن يكرن للدراسات العربية والإسلامية ، على أن يكرن مقر الأخيرة الجامع الأزهر نفسه ، وأن يكون نظام الدراسة فيها ، وفقا للنظام التقليدي للأزهر القديم ، وأن تكون المحاضرات فيها موزعة على ساعات الليل والنهار ، وأن تكون أبوابها مفتوحة لكل الراغبين في هذه

الدراسات ، بعد أن كانت الدراسة فيه قد عطلت ، فاختفت حلقات الدروس ، وخلت الأروقة من ساكنيها ، ومن حفظة القرآن الذين كانوا يرتلون فيها ، فأعاد لهذا البنى العريق المبارك بهاء ونشاطه ، وجعله كما كان موئلا للعلماء والدارسين ، ومصدرا للإشعاع الدينى والشقافي ، يقصده الرافدون من كل بقاع الأرض ، ليعمروا عقولهم بالعلم ، وعلثوا قلوبهم بالإيان ، وليتزودوا من نبعه بخير الزاد -

ولعل الذي دفعه إلى ذلك رغبة صادقة في أن ييسر العلم للراغبين فيه من غير العرب ، فقد وجد أن الدارسين العرب لن يستطيعوا إشباع حاجة الشعوب غير العربية التي تريد معرفة حقيقة الإسلام ، وأسرار التشريع ، وأن من الخير استقدام أعداد من شباب هذه الأمم ، تنشأ لهم مدينة خاصة بهم ، ويعني فيها بتعليمهم اللغة العربية ، ثم ينتقلون بعد إجادتها إلى حلقات الجامع لأزهر ، ويلحقُ المتازون منهم بعد ذلك بالكليات التي عيلون إليها . وبذلك يستطيعون أن يقدموا تشعوبهم ما ينتفعون به ، في شنون التجارة أو الطب أو القانون ، بعد أن يكونوا قد أفادوا من علو، الدين والشريع .

ولعل من ذلك أيضا ما يكون قد أحسه ، من أن قسسر الدراسة بالأزهر على كليساته التقليدية قد جعل أبناء يعيشون بعيدين أو

مبعدير عن الاندماج في الحياة كغيرهم من بقية المصريين ، فيقد كانت في مصر بعد تقسيمها إلى طبقة عليا وطبقة دنيا ، طوائف ثلاث ، العسكريون والمدنيون والدينيون ، وكانت هذه الطائفة الثالثة ، أقل الطوائف حظا من كل ما كان مباحا لغيرهم من بقية المصريين، حتى إن أحدهم لو رئى يقود سيارة ، أو يدخل متجرا كبيرا أو يقحم نفسه في مجتمع من المجتمعات العليا ، لم يسلم من النظر والهمز والتعليق ، بل إنه لم يكن يسلم من ذلك ، وهو سائر في الشارع ، لايؤذي أحدا ولا يلتفت إلى أحد . فرأى رحمه الله بثاقب نظره ، أن إنشاء هذه الكليات على ما فيها من فائدة لغير المصريين ، وغير الأزهريين ، فيها فائدة كذلك لأبناء الأزهر من المصريين ، إذ سيجعلهم - ولم تعد دراستهم وقفا على فروعها التقليدية -يندمجون في غيرهم من أبناء الثقافات الأخرى، بل ربا فاقوهم وامتازوا عليهم ، با حصلوه من بصر في شنون اللغمة والدين ، وهذا مانراه ونلمسه في هذه الأيام -

وكان رحمه الله يرى أن خير الناس أنفعهم للناس ، وأن فضيلة الإنسان أن يصنع خيرا وللشر عنده غواية ، وله فى نفسه فتنة ، فليس الخير ابتعادا عن الشر ، أو عجزا عند ، أو مخالفة له وحسب ، بل الخير هو اختيار الحسن مع القدرة على القبيح ، وليست القداسة أن

تكون نورا وأنت نور ، ولا الفخار أن تكون نارا وأنت نار ، وإنما القداسة والفخار أن تكون نورا ونارا وأنت تراب ، وأن تسبح وتقدس وأنت قادر على الفساد والعدوان. إن الإنسان إغا فيضل غيره من سائر المخلوقات بقدرته على التمييز بين الخميس والشر والنافع والضار، والخميث والطيب ، والناس يتمايزون بما تهديهم إليم طبائعهم من عمل ما فيه خير لهم ، وصلاح لغيرهم ، ونفع للبشرية ورقى بها ، ومن هنا كان حرصه على أن يشترك في كل عمل يرجو منه الخيير للناس ، أو يدفع به الضرر عنهم ، شارك في لجنة الطلبة عشلا طلاب الأزهر، لأنه رأى فيها إسهاما في خدمة بلده ، وتحريرا له من الاستعمار ، وتخليصا له من أيدى المحتلن الغاصبين . وشارك في ثورة الأزهر ، لأنه عاني كسما عاني غيره ، مما كان عليه من جمود وضيعف وانطواء على النفس ، وانعيزال عن المجتمع ، وعجز عن متابعة ركب الحضارة السائر إلى الأمام . وانضم إلى جماعة الإخوان المسلمين ، عندما اقتنع بسلامة مبادئها ، ونبل أغراضها ، والتزامها في دعوتها بمبادىء الدين وأغراض الشرع الحنيف. واستجاب للثورة عندما دعته لتولى وزارة الأوقاف ، لأنه وجدها فرصة سانحة تمكنه من أن يفعل الكثير ، مما لا يقدر عليه وهو بعيد عن هذا المنصب ، وكان مسلكه في الوزارة ، وتصريفه لشئونها خير

شاهد على ذلك ، فقد هز الوزارة هزا عنيفا ، أخرجها من سباتها ، وبعث فيها حركة ونشاطا ، بل إنه وهو وزير لها ، امتدت آفاق همته إلى العالم الإسلامي كله من شرقه إلى غربه ، ومن شماله إلى جنوبه .

ولعل هذا الينقين الذي منالاً قلبه ، هو الذي دعاه إلى الاعتذار عن عدم تولى مشيخة الأزهر عندما عبرضت عليه ، وكان رأيه أن الأزهريين يحتاجون إلى شيخ كبير ، يكون له عليهم حق المشيخة ، في جلال السن ، وسعة العلم ، وشرف الأستاذية ، وأنه يشفق أن يحتمل عبئا لا قدرة له على النهوض به ، وبهذا يضرب المثل والقدوة في التعفف عن احتمال عبء يخشى ألا يقدر عليه ، والبعد عن الوقسوف في طريق بعض من أساتذته ، الذين يكن لهم كل تقدير وإعزاز ، والذين قد يرى بعضهم أنه أحق بهذا المنصب ، لسابقة السن ، وطول الخبرة ، والقدرة على الإفتاء . وقد يكون السبب في هذا مقاومة النفس ، التي قد يدفعها هذا السير السريع في سلم الرقى ، إلى شيء عما لا يرضاه لأنفسهم أصحاب القلوب التي تشربت الإيمان ، وعرفت ما قد تدفع إليه النفس ، وما تأمر به ، ولعلنا نجد في حياته ، وفي اتجاهه فيما خلف من مؤلفات ، ما يساعد على ذلك ويزكيه ، فقد حفظ القرآن وهو صغير ، ثم درسه بعد ذلك وعايشه ، واختار بعض آياته

وسوره ليشرحها ، ويذكر ما يراه في تفسيرها ، وفيما درس واختار ، آيات تجعل من يقرؤها ، يستشعر جلال الله وقدرته ، وضآلة الإنسان وعجزه ، وأن الملك بيد الله ، وهو خالق الموت والحياة ، وأن علمه يصل إلى خفايا النفس ومكنونات الصدور ، فسماذا يملك الإنسسان لنفسه ، وعلام بعتمد إن لم يعتمد على ربه .

ولقد كانت حياة الأستاذ الباقورى دليلا حيا على ذلك ، فقد عرف ، وذاع اسمه ، وتصدر المجالس ، وشغل كثيرا من المناصب ، ونال من الأوسمة والنياشين ، ما لو وزع على عصبة من البارزين لكفاهم ، ولكنه مع ذلك ، ذاق مرارة السجن ، وألم الاعتقال ، وملل تحديد الإقامة سنوات طوالا ، لم يحسمه من ذلك شيء من سوابقه ، ولم يحل دونه ما عرف به من صفاء في النفس أو نبل في الغرض .

ولكن الذى حساه ومنعه من فقد الأمل، والوقوع فى اليأس، هو إيمانه بالله، واستظلاله بالقرآن، فقد كان يرى أن القرآن - كما يقول الإمام الشاطبى - كلية الشريعة، وعمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر، لاطريق إلى الله سواه، ولا نجاة إلا به، « وأنه للمؤمن ناصح لا يغش، ورائد لا يضل، وأمين لا يخون، ويذكر قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإرشاد

حكيم للمؤمنين الخاشعين ، يهد لهم سبل الخير ، ويأخسذ بيسدهم إلى ظلال وارفسة من الأمن والسكينة ، فليس كالصبر درع نتقى به عوادى الزمن ، وليس كالصلاة مفزع يجد به المهمرم ما يجسده الوليسد في حسضن أمسه من الراحسة والاطمئنان .

ولم يكن تأثره بالقرآن ، واقعفا عند حد الصبر والخشوع ، ولكنه كان واضحا في ممارسته لكثير من شئون الحياة ، فقد كان يرى أن المؤمن الحق هو الذي يدفع السيئة بالحسنة ، ولا يقابل العنف بعنف مشله ، وأن كل بلاء نزل بساحة الإسلام والمسلمين ، إغا نشأ باستعمال العنف الذي بدأ عقستل أمير المؤمنين عشمان ، وأن الدعوات المخلصة للإصلاح ، لم يستطع قادتها أن يحققوا الغرض المنشود منها ، لالتجاء بعض المنتمين إليها ، إلى وسائل العنف من القتل أو التدمير ، وهو الأمر الذي يدفع الغاصبين والمتسلطين إلى الوقوف ضد هذه الدعوات، واستخدام كل الوسائل للقضاء عليمها ، وعلى كل من يدعو إليها ، والله سبحانه يقول: « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن » ولو تدبر هؤلاء ذلك لأراحوا واستراحوا .

كما كان يؤمن بأن القرآن قد هيأ للأمة العربية الإسلامية سبل النجاح، ومهد لها طرق المجادة والسيادة، ولكنها مع ذلك مسرح

أحقاد وأطماع، تتحكم فيها النزوات والعصبيات، فلم تعد قادرة على أن تكون مأمن مخافة عدو، ولا هي بالغة أن تكون مأمن صديق. وقد وصل الأصر بحكام بعض البلاد الإسلامية، نتيجة لمروق بعض المسلمين عما يدعو إليه دينهم، إلى أن نادوا بإلغاء الدين في دساتير بلادهم، ظانين أن ذلك هو الطريق في دساتير بلادهم، ظانين أن ذلك هو الطريق ما وصل إليه غيرهم من تقدم وارتقاء، وما دروا أن في ذلك إهمال الفضائل التي تقوى دروا أن في ذلك إهمال الفضائل التي تصون المجتمعات من الانحلال، وإضعاف الطاقات التي تحتاج إليها الشعوب في الدفاع عن أرضها ، وفي بناء نهضتها.

والدين - كما يؤخذ من القرآن ، وكما تدل أحاديث الرسول - يسر لا عسر فيه ولا إرهاق ، فالله لايكلف نفسا إلا وسعها ، ولا حرج على بعض ذوى الأعسذار ، فى ترك مسا يكلف به غييرهم من الأصبحاء ، والله يحب أن تؤتى عزائمه ، كما يقول رخصه ، كما يحب أن تؤتى عزائمه ، كما يقول رسوله الكريم ، ولذلك فقد أبيح الفطر للمسافر والمريض ، حتى لا يتحمل أحدهما مشقة فوق ما يطيق ، وعلى كل منهما أن يصوم أياما أخر بدل التى أفطرها ، ولا حرج عليه فى ذلك ، ولذلك كان الشيخ يفطر فى بعض أسفاره أخذا بهذه الرخصة .

وقد كان يعجبه مارآه الإمام محمد عبده فى شأن الصور والآثار والتماثيل ، عندما سئل عن حكم هذه الصور فى الشريعة الإسلامية ، إذا كان القصد منها تصوير هيئات البشر فى حالاتهم النفسية ، أو أوضاعهم الجسمية ، فقال : إن الرسم قدرسم ، والفائدة محققة لانزاع فييها ، ومعنى العبادة وتعظيم التمثال أو الصورة قد محى من الأذهان ، ويعقب الأستاذ الباقورى قائلا : وبهذا نرى لونا جديدا من الفكر ، يساير المنطق الصحيح ، ويفتح أمام الإسلام طريقا يكون خير وعاء للحضارة فى عصرنا الحديث .

كما كان له رأى في الموسيقي والغناء اللذين لم يزالا موضع تساؤل في عصرنا الحاضر، فقد أباحهما، استنادا إلى ما نقل عن عائشة رضي الله عنها، والجاريتين اللتين كانتا تغنيان عندها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر. وإلى ما روى عن رسول الله من قوله: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن" فالمسلمون مأمورون بترتيل القرآن، ولايرون في ترتيله ما ينافي قداسته، بل يرون ذلك معينا على قوة تأثيره، ودافعا للإصغاء إليه. وإلى ماروى عن عمر رضى الله عنه، مع صرامته وشدته عن عمر رضى الله عنه، مع صرامته وشدته على نفسه وعلى غيره، في رعاية أحكام دينه، من أنه كان يبيح الغناء ويدعو إليه. وإنما ينكر الغناء إذا اشتمل على لهو ينفر وإنما ينكر الغناء إذا اشتمل على لهو ينفر

ألوان الغناء ، كما يحرم اللباس الخليع دون أن عتد أثره إلى سائر اللباس ، وكما يحرم الحديث الخليع دون أن يكون ذلك مانعا من سائر الكلام .

وكان يرى أن المراد بالمطهرين فى قسوله تعالى : " لايسه إلا المطهرون " هم المطهرون من الذنوب ، ومن أو ضار الأوزار ، كما قال ذلك كثير من أعلام السابقين ، وأنه لابأس بحمل القرآن ومسه ، للمسلم وغير المسلم ، طاهرا كان أو محدثا ، إلا أن بعضهم لم يبح للمشرك حمله .

ولم يكن عبا أن يجد هذا العالم النسم الجليل ، الذى كان داعية من أنجح الدعاة للإسلام ، ووطنيا من أخلص العاملين لجمع شمل الأمة ووحدة عنصريها ، من يأخذ عليه سماحته فى دينه ، بإتيان بعض الرخص ، ويأخذ عليه الوحدة التى تمثلت فى الثورة الوطنية ، والتى كانت مضرب الأمثال ، وموضع الإعجاب. لم يكن عجبا أن تتحول ميزات الرجل وأعماله وخدماته ، إلى مساوى ، فى رأى فريق من الجامدين المتزمتين ، المتمسكين بالمظاهر والشكليات ، الرافضين لكل تقدم وانطلاق .

فهكذا كان الأمر مع كثير من المجددين المصلحين ، الذين أنار الله بصائرهم فسبقوا عصرهم ، ورأوا بتوفيق الله وعنايته مالم يره غيرهم ، وحاولوا أن يأخذوا بيد شعوبهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم ، ولكن الجامدين

المتخلفين وقفوا في طريقهم ، ورفضوا دعوتهم ، وحال عنادهم بينهم وبين كثير من الخير ، الذي لم يدركوا قيمته إلا بعد أن مضت سنوات ، أفاقوا بعدها من غفلتهم ، وعرفوا فساد رأيهم، وأخذوا يعضون بنان الندم على الفرصة التي ضاعت ، والبارقة التي أفلتت ، وحاولوا استرجاعها ، أو استرجاع شيء منها ، ولكن هيهات . رأينا ذلك في الماضي ، ونراه في الحاضر ، وأعتقد أنه سيكون كذلك في المستقبل ، فهذه سنة الله ، ولن تجد لها تبديلا .

لقد عاش الأستاذ الباقورى حياة عريضة عميقة ، لم يقف فيها عند الحد الذى كان يقف عنده السابقون ، من إلقاء البيانات ، والاكتفاء بالتعبير عن أطيب الأمنيات ، ولكنه كان حركة دائبة ، ونشاطا غير مقطوع ، ينتقل من الشرق إلى الخرب ، ومن الشمال إلى الجنوب ، يصلى في المسجد ، ويخطب في الكنيسة ، يزور دولا عربية أو إسلامية ، ودولا مسيحية أو شيوعية ، ليقف بنفسه على حال المسلمين ، وليوثق معهم الروابط والعلاقات ، لم يحل بينه وبين غايته بحار أو محيطات ، ولم قنعه جبال أو صحراوات ، ولكنه كان يستمد من إيانه قوة ، ومن نجاحه وتوفييقه حافزا إلى نجاح قوة ، ومن نجاحه وتوفييقه حافزا إلى نجاح أكبر ، وتوفيق أعظم .

وإذا كان في السنوات التي اعتقل فيها أو سجن ، قد منع الحركة والانتقال ، فقد ظل

نشاطه العلمى قويا موصولا ، فهو يقرأ ويفسر ويؤلف ، ويسجل خواطره وأفكاره ، وربما كانت هذه السنوات أحفل سنوات عمره بالدراسة والتأليف .

وعندما نزل به المرض ، وأصبحت حركته أبطأ ، وقدرته على المشاركة في الحياة العامة أضعف ، ظلت إرادته القبية تدفيعه إلى أن يارس من أنواع النشاط ما بستطيع ، فهو يحضر الندوات ، ويشهد الاجتماعات ، ويلقى بعض الدروس المذاعة من المساجد ، لينفع الناس بما وعي صدره ، وما حفظ قلبه . وقد طبعت بعض مؤلفاته بعد أن أختاره الله إلى جواره ، ولعل هذه الكتب قد كتبها أو أملاها في هذه الفترة الأخيرة من سنوات عمره ، آية قاطعة على عطائه الموصول ، وعلمه النافع المبذول ، وشاهد صدق على أنه كان من العلماء العاملين ، المرجو قبولهم في درجات الصالحين من جنات النعيم .

ومع هذه الحياة الحافلة التى عاشها ، ومع المناصب الكثيرة التى شغلها ، عاش عف اليد ، عف اللسان ، وخرج من عالمنا دون أن تغريه الدنيا ، أو يشغله متاعها .

رحم الله العالم الجليل ، وجعل سيرته نبراسا يهتدى به العاملون الصابرون ، وهيأ لنا جميعا من أمرنا الرشد والصواب .

والسلام عليكم ورحمة اللد .

دكتور عبد الرحمن السيد عضو المجمع فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء ٩ من شوال سنة ١٤٠٨ هـ الموافق ٢٥ من مايو سنة ١٩٨٨ م أقام المجمع حفلا لتوديع عضو المجمع المغفور له الأستاذ عبد السلام محمد هارون الأمير العام للمجمع ...

وفيما يلى نص الكلمات التي ألقيت في الحفل:

كلمة الأستاذ الدكتور شوقى ضيف عضو المجمع فى تأبين المغفور له الأستاذ عبد السلام محمد هارون

السيد الأستاذ رئيس المجمع ، الزملاء الأجلاء ، أيها السيدات والسادة :

إنه ليحزنني أن أمثل بين أيدى حضراتكم لأؤبن زميلى وأخى الأستاذ عبد السلام هرون الذي فاجأنى نبأ وفاته ، فسارعت إليه ، وإذا المشييعون من ورائد وهو محمول على أعناق الرجال ذاهب إلى مستقره في غيير صخب ولاجلبة ، وتولأني أسى عسميق ، وراجعت نفسى ، إذ هي الدنيا مهما تراخت بنا فيها الآجال لابد أن تنتهي إلى زوال ، ولابد فيها من تجرُّع الموت الزؤام ، ولابُدُّ أن نُفْجع فيها بالأتراب والصبحاب، ولا بدأن نروع بفراق الأصدقاء والزملاء ، وكم من زميل عزيز في مجمعنا كان ملء السمع والبصر علما وفضلا فقدناه بالأمس وقبل الأمس ، وأين منا منْ كُنَّا نرمقهم بإعجاب وهم يعرضون أفكارهم وآراءهم بحجج دامغة وأصموات مسجلجلة ؟ أين منا إبراهيم أنيس وأحسد عسمار ومسطفى مرعى وإبراهيم الدمرداش وأحمد عبد الستار الجوارى والصفوة النابهة من أعلام مجمعنا الراحلين مصريين وغير مصرین ؟

لقد طويت صحف آجالهم بغتة وخلفونا ورا عهم نبكيهم بدموع غزار مرددين : لقد فارق الناس الأحبة قبلنا

وأعيا دواءُ الموت كلَّ طبيب وإنها لحكمة الله الخالدة أن لاينجع في الموت

دواء ، وأن لاعاصم لأحد من الفتاء ، فإذا من بقى يوشك أن ينطفىء مصياحه ، فالم ت دائما على الأبواب يُصلصل ، ودائما ننتقل من لوعسة إلى لوعمة ، وعبيشا تخفيق الدموع مايستكن في حنايا الأضلاء من الأوجاع إزاء غوائل المرت وفواجعه ، وليس من واق ولا فاد لكأنما الأحياء جميعا أبناء الموت وهو يعيرهم للحياة ويستردهم منها ، يسترد عواريه وودانعه جماعات ووحدانا ، ولا يستطيعون أن يعصوا لد أمرا ، إنهم أبناء بررة لا يعرفون العصيان له ولا العقوق أبدا ، بل إنه القضاء الذي لامره له ولا مفر مند ، فالجميع ميتون ، والجميع من حياض الموت ناهلون ، والجميع راحلون الرحلة الأبدية ، اللاحق فيها مثل السابق ، والمتأخر مثل المتقدم ، ولا غلك إلا الاستسلام واحتساء الصبر وكثرة الاسترجاع تسليما لله مصرف الأقدار فيما قضى ، ابتغاء الزلفة عنده والرضا

ولقد خلف الزميل الأستاذ عبد السلام هرون بوفاته مكانا علميا في المجمع سيظل شاغرا بعده لخلقه السّري وعلمه اللغرى ، أما حلقه فكان دائما بشوشا طلق الوجه رضي النفس ودودا لإخرانه ، وأما علمه باللغة فقد كان منهلا لاينضب معينه ، إذ أنفق فيها حياته ، وعاش لها ، وعاش بها ، معيشة من يفرغ لنسكه ، وكأنما تحولت العربية – أمامه – منسكا نشر على نفسه أن يظل – طوال عمره – يقدم لها على نفسه أن يظل – طوال عمره – يقدم لها

المنذور بجهرد علمية متصلة .

وقد ولد الفقيد بالإسكندرية في ١٨ من يناير سنة ١٩٠٩ ودرج ونشأ في بيت كريم من بيوتات العلم في الأزهر الشريف ، كان جده الشيخ هرون بن عبد الرازق عضوا في جماعة كبار العلماء بالأزهر ، وكان أبوه الشيخ محمد عالما جليلا ، تولى وكالة مشيخة العلماء بالمعهد الديني في الإسكندرية ، وبها أنجب ابنه عبد السلام ، ونُقل إلى المعهد الديني بطنطا في نفس المنصب ، وسرعان ما أصبح رئيسا للتفتيش الشرعي بوزارة الحقانية ( وزارة العدل الآن ) وعينة لا تغفّل عن تربية ابند ، آملا أن يصبح مثل آبائه ، شيخا من شيوخ الأزهر المرموقين ، وأخذه بحفظ القرآن الكريم وأتم حفظه في العاشرة من عمره ، ودخل الأزهر في سنة ۱۹۲۱ ومكث به ثلاث سنوات ، وجذبته إليسها دار العلوم العليا ، فالتحق بها سنة ١٩٢٤ ونهل من دروس أساتذته ما استطلاع عما صقل به فكره ولسانه ، وأقبل على قراءة الكتب في نهم شديد ، ونظر في المخطوطات ، وطمح إلى أن يخرج كتابا إخراجا علميا ، وهو لايزال في مدارج الشباب وطلب العلم، وعكف على خزانة الأدب لعبد القادر البغدادى يحققها ويحاول إخراجها ، وأخرج الجزء الأول منها سنة ١٩٢٧ وهو بالسنة الشالشة بالدار ، وكان ذلك إرهاصا بأنه سيهب حياته لتحقيق نفائس

التراث ، وتخرج في السنة التالية فعيِّن - مثل رفاقه - في التعليم الابتدائي ، وظل مشغوفا بالتحقيق فهو أمنيته ومبتغاه في دنياه ، وفكر فى كنز من كنوز التراث يعيد إليه الحياة وعكن الباحثين من الانتفاع به ، وهداه تفكيره إلى تحقيق كتاب الحيوان للجاحظ أكبر أدباء العربية في العصر العباسي . وكان اختيارا موفقا غاية الترفيق لما كانت قتلى، به أجزاء الكتاب من تصحيفات وتحريفات لاتحصى ولماحشد الجاحظ فيه من أشعار عتلىء بالألفاظ الغريبة ، وظل سنوات عاكفا على هذا العمل المجهد يصحح الخطأ ويداوى السقم ويشرح اللفظ الغريب حتى استمقام له الكتماب ، وما توافى سنة ١٩٣٨ حبتى يهدى الجرء الأول منه إلى العلماء والباحثين وتتوالى أجزاؤه السبعة ، وكلما أخرج منه جزءً ازداد إعجابهم به لما بذل فيه من جَهْد علمى قيم خصب ، وأخذت البيئات العلمية ترمقه معجبة بتحقيقه وصنيعه فيه ، واختاره الستاذنا الدكتورطه حسين عضوافي لجنة أحياء تراث أبى العلاء سنة ١٩٤٣ وأخرج معها مجلد اضخما دونت فيه ماكتبه الأسلاف عن فيلسوف المعرة ، وأتبعت ذلك بشروح ثلاثة لديوانه سَقُط الزند في خسمسسة مسجلدات. وتقديرا له اختارته جامعة فاروق ( جامعة الإسكندرية الآن ) مدرسا بها سنة ١٩٤٥ وظل بها خمس سنوات ، وفي سنة ١٩٥٠ انتقل إلى

كلية دار العلوم أستاذا مساعدا ، وفي سنة ١٩٥٨ أصبح أستاذا ورئيسا لقسم النحو بها وطلابها من حوله يفيدون من علمه ما يتمثلون به تمثيلا دقيقا قواعد العربية ، ويشرف على رسائلهم للماجستير والدكتوراه ، ويبصرهم فيها بالنهج السديد ، وفي سنة ١٩٦٦ اختير لتأسيس قسم اللغة العربية بجامعة الكويت ، ومضى ينهض به ، حتى إذا تكاملت سنواته أنشأ فيه الدراسة العليا للحصول على درجتى الماجسيتر والدكتوراه ، وفي أثناء عمله بتلك الجامعة التحمي يسهم في الجامعة اليسهم في سنة ١٩٧٩ ومضى يسهم في

للمجمع ، وظل في هذا المنصب إلى وفاته . ولم أتحدث - حتى الآن - عن جهود الأستاذ عبد السلام هرون في التحقيق والتأليف ، وهي جهود جديرة بكل تقدير ، وقد استنفد التحقيق الحظ الأوفر منها ، ويمكن توزيع عمله فيه على خمس مدارات ، أولها مدار مكتبة الجاحظ أكبر كتاب العمصر العباسي الذي شغل العرب وملاحياتهم بأدبه وفكره ، وقد أحيا له كتابه الحيوان في سبعة أجزاء ، كما أسلفنا ، وألمق بتلك الأجزاء جزءا ثامنا ، ونال بتحقيقة العلمي المنصب لهذا الكتاب الجائزة الأولى للمجمع سنة

بحوثه ولجانه اللغوية حتى إذا كانت سنة ١٩٨١

حظى بجائزة الملك فيصل العالمية للأدب

العربي، وفي سنة ١٩٨٤ أنتُخب أمينا عاما

المعالد المادة المادة المادة المادة المادة المادة المحلدات وكتابه: "العثمانية "وكتابه: المرصان والعرجان "وأحبا أيضا رسائله القبمة في أربعة مجلدات كبار وكل هذه الأعسال للجاحظ ذلها للباحثين وأقام ما في نصوصها من عوج وأمت ووضع لها الفهارس التفصيلية التي تعين الدارسين في الانتفاع بها على خبر وجد .

والمدار الشانس في تحقيقات الأستاذ عسبد السسلام هرون المعساجم في اللغسة وفي الأنساب، أما معاجم اللغة فقد حقق منها معجم مقاييس اللغة لابن فارس في سنة أجزاء ، ومؤلِّف يُوصُّل فيه ألفاظ كل صادة لغرية ، فيردها إلى أصل أو أصلين وتنقل عنه لجنة المعجم الكبيس هذا التأصيل اللغوى في فاتحة كل مادة من مواد اللغة مما يدل بصورة واضحة على أهميته اللغرية العلمية . وحقق بجانب هذا المعجم جزأين من معجم تهذيب المغة للأزهري . ومن أعساله المعجمية إشراف على طبع معجم المجمع : المعجم الوسيط ، أما معاجم الأنساب فعقق منها معجمين: كتاب الاشتقاق لابن دريد ، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ، وكان المستشرق المعروف بروفنسال نشره مملوكا بالتصحيفات والتحريفات، فأصلحه وصححه ورد تصوصه إلى الصواب .

والمدار التالث في تحقيقات الأستاذ عبد السلام هرون كتب نحوية ، بعضها من الأمهات ، وفي مقدمتها كتاب خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي في ثلاثة عشر جزء ، عنى بتحقيقه منذ أن كان طالبا في دار العلوم العليا كما أسلفنا ، وحقق كتاب سيبويه في خمسة أجزاء ، وهو الكتاب الأم للنحو والنحاة منذ القرن الثاني الهجري إلى اليوم ، وحقق كتاب مجالس ثعلب أحد أئمة النحو الكوفي ، وحو إملاءات لمختارات شعرية ونشرية ، تكتظ بالمسائل النحوية والقراءات القرآنية والأشعار المالوءة بالألفاظ الغريبة والأمثال ونال به الجائزة الأولى للمجمع في بعض السنين . وحقق أيضا والأمالي .

والمدار الرابع في تحقيقات الأستاذ عبد السلام هرون متنوعات ، منها شرح القصائد السبع الطوال لابن الأنباري ، وهو شرح نفيس للمعلقات ، ومنها المصون لأبي أحمد العسكري ومنها وقعة صفين لنصر بن مزاحم ، وهي تكتظ بأشعار كثيرة ، ومنها نوادر المخطوطات في مجلدين وتشتمل على أربعة وعشرين كتيبًا ورسالة ، وتضم كثيرا من الطرف الفريدة مثل الرسالة المصرية لأبي الصلت أميية الأندلسي الذي عاش بمصر فترة غير قليلة في أواخر القرن الخامس الهجري وأوائل السادس ، وهي الأثر

الوحسيد الذي يَعْرض شعراء القاهرة والإسكندرية في تلك الفترة ، ومشلها في الأهمية رسالة ابن غرسية الأندلسي في الشعوبية والردود عليها ، وكذلك رسالة طريفة في شراء الرقيق وتقليب العبيد ، وفيها نقف على كشير من شئون الرقيق في المجتمع الإسلامي .

والمدار الخامس في تحقيقات الأستاذ عبد السلام هرون مدار مشترك بينه وبين أعلام من المحققين ، من ذلك ما حققه مع لجنة إحياء تراث أبي العلاء من تعريف القدماء بالمعرى وشروح ديوانه سقط الزند ، كما أشرنا إلى ذلك فيما أسلفنا من حديث ، ومن ذلك تهذيب صحاح الجوهري في ثلاثة أجزاء بالاشتراك مع الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار ، ومن ذلك إصلاح المنطق لابن السكيت بالاشتراك مع الأستاذ الجليل الشيخ أحمد شاكر ، وهو أصل منهم من أصول اللغنة ، وحنقق منعنه أيضا المفضليات للمفضل الضبى وبها قصائد مطولة لسبعة وستين شاعرا جاهليا ، وبالمثل حقق معه الأصمعيات وبها مطولات لسبعة وأربعين شاعرا جاهليا ، والمجموعتان أوثق نصوص الشعر الجاهلي ، ولو لم يصلنا سواهما لكانتا كافيتين في دراسة الشعر الجاهلي دراسة وافية . وحقق كذلك شبرح ديبوان الجنمناسية للتبيرييزي في أربعة مجلدات بالاشتراك مع أستاذى الكبير

أحمد أمين .

وبجانب هذه التحقيقات العلمية القيمة المنفردة والمشتركة للأستاذ عبد السلام هرون نلتقى عنده بؤلفات كلفته غير قليل من العناء والمشقة ، من ذلك ألف حديث نبوى مختارة من صحيح البخاري في عشرة أجزاء ، ومنها تنبيهات وتحقيقات في معجم لسان العرب، ومنها الأساليب الإنشائية في النحو العربي، ومنها معجم شواهد العربية في مجلدين ، ومنها كتاب الميسر والأزلام وكتاب تحقيق النصوص، وقواعدُ الإملاء ، وحول ديوان البحتري ، ومنها تهذيب سيرة ابن هشام وتهذيب إحياء علوم الدين للغيزالي في مجلدين وتهذيب كتاب الحيوان . ووَضَعَ فهارس تحليلية لبعض المعاجم وكتب النحو المهمة ، منها فهارسُ المخصص لابن سيده وفهارس معجم تهذيب اللغة للأزهري وفهارسُ تحليلية لكتاب سيبويه - ونشر أخيرا كتاب مقيدات ابن خلكان أورد فيه ما نصُّ في كتابه وفيات الأعيان على ضبطه وتفسيره من الألفاظ اللغوية وأسماء الأشخاص والبلدان، ونشر أيضا كنَّاشة النوادر ، وكان يتحف بها مؤقرات المجمع في السنوات الأخيرة آملا أن يرسم البسمة على الشفاه بعد جهود المؤترات

المضنية - ومنذ سنة ١٩٤٣ كيان ينشر - من حين إلى حين - بمجلات مصر والبلدان العربية بحوثا وتحقيقات لغوية سديدة .

أيها السيدات والسادة:

تلك كلمة مجملة عن جهود الأستاذ عبد السلام هرون المتنوعة طوال ستين عاما ظل فيها عاكفا على التحقيق والتأليف ليل نهار محتملا فيهمما عناء شاقا ، وهو عناء كان يجد فيه متعتد في دنياه ، وخاصة حين يحيى عملا قيما من أعمال الجاحظ أهم كتاب العصر العباسي غير منازع ، وكذلك حين يحيى معجما من المعاجم أو أصلا من أصول النحو العربي أو مجموعة شعرية قديمة نفيسة . ومهما تحدثت عن الأستاذ عبد السلام هرون وأعماله فلن أستطيع عند خير العوض وألهم نجله الدكتور نبيل وأسرته وتلامذته وزملاء الصبر على المصاب فيه ، ولقًاه - بما أسدى للعربية - الرحمة والرضوان ، وأسكنه فسيح الجنان -

والسلام عليكم ورحمة الله -

شوقى ضيف

مرثية شعرية في وداع الفقيد للأستاذ الدكتور محمد يوسف حسن عضو المجمع عَجـزَ اللِّسَــانُ ٠٠٠

إلى روح طيّب الذكر ، الصديق ، الزميل ، الأستاذ الجليل عبد السلام هارون ، الأمين العام لمجمع اللغة العربية ، تغمده الله برحمته ، وأسكنه فسيح جنّته

وتُذيبُ أفئدةَ الأحبَّة بالضَّني

وبأدمع فوق الخدود سراع

\* \* \*

عبد السلام ، بلغت بالأدب المدى

حُييَّتَ أستاذاً ورَبِّ يراع

قد كُنتَ ياهرونُ للفصحى طبيـــ

سب تطور ، نَطِساً ، طويل الباع وملكت منها السر فانقادت ذَلُولاً

فى يديك كتابع مطراع

أحيَيتَ مَيْتَ تُراثِها وجلوتَه

دُرراً تُنمِّقُها بِفنُّ صَناع

وملأت مند خزائناً بعجائب

حصلت على التقدير بالإجماع

عجز اللسان عن الكلام الواعى

لما نعاك إلى صوت النَّاعى وصرختُ : " لستُ مُصدِّقاً ، غَلط النِّعاة ،

فليس يتركنا بغير وداع! "

لهفى على هارون ، إن فراقد

قد فَت في عضدى وفي أضلاعى قد كان فينا قبل يوم واحد

حَبَرَ العيونِ ، ومُتعةَ الأسماع ( مرموقَ أسباب الشباب ) وإن تأل

سُنَّىَ شَيْبِه فَى الرأس مثل شعاع جَمُّ النشاطِ ، ووجهُه مُتهلِّلُ

وكدأبد سَمُّحاً ، رقيقَ طِباع ياللمَنونِ تنوشنا أبداً مُبا

غَتَةً ، وتفجؤنا بشَرُّ خداع

كم كنت صُلب الرأى لكن هادئا

تزجيد بالحسنى وبالإقناع كم كنتَ مجتهدا ، دؤوباً طامحاً

تهوى العُلا، لكن بلا أطماع

كم كنتَ صادقَ هَمة ، كم كنت جل

مدأ كيس الإمضاء والإزماع

وأثار ذلك شانئين فلم تكن

منهم على ضجر وضيق ذراع بل كم صفحت وما طويت ضغينةً

ودفعت بالإحسان ، لا الإقذاع

هـذا بحقٌّ فــوق طـوق يراعــى حتى مُعبُّوك استغلوا فيك ما

قد حُزت من نُبلِ وطيب سماع

مضمار حُسن القول أدأب ساع ( سكن الأحبة والعدا ، وفرغت من

عَنت الخصوم ، ومن هوى الأشياع )

في عالم آمنٍ بغير صراع

قد كُنتَ فيد رائداً منذ الصِّبا

وأميرَهُ شيخاً بغير نزاع

لهُفي على " كُتَّاشة " تحوي النوادر َ

كالجواهر ، جَمَّةَ الإمتاع

في كل عام كنتُ تُتحفها بسم

حط لآلىء في غاية الإبداع مَن بعد هارون ِيوالي أمرَها ؟

ياويلتا إذ ينتهى لضّيـاع!

\* \* \*

هارون ، كيف وفاء حقَّك بالرَّثا ؟

كم كنتَ سَمْحاً ، طيِّباً ، كم كنتَ في

زانتك أخلاق الشيوخ وجدُّهم

ورَفلتَ في مسرح الفتى الشُّعشاع وسكنت في عليا الجنان منعماً

طلقَ المحيًّا ، فاكهاً ، وملاطفاً

لكنَّما لم تُسزر بالأوضاع

دكتور محمد يوسف حسن

### كلمة الأسرة لنجل الفقيد الدكتور نبيل عبد السلام هارون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

وبعد فأشكر لأساتذتى الأجلاء كلمات الوفاء نشرا وشعرا، والتى عبر بها كل من أستاذى الدكتور محمد الدكتور شوقى ضيف وأستاذى الدكتور محمد يوسف حسن، عبرا بها عن جميل تقدير مجلسكم المهيب لحياة أفناها الوالد الراحل فى خدمة لغة القرآن العظيم، وإحياء تراث أمة الإسلام، وجلال نصوصه ومخطوطاته مما اعتراها من عوادى الزمن وعبث الأعداء، حتى صار بحق: مؤسس علم تحقيق التراث وواضع منهجياته.

ولقد كان حسن تقدير زملائد في مجمعكم العتيد ومن ورائهم جموع علماء اللغة والتراث وأتباع السلف الصالح عبر ديار العروبة والإسلام خير مشجع ومعين للوالد على ذلك العمل الدءوب الذي كرس له حياته ، وقدم به غوذجا نادرا في الإخلاص لرسالة نذر لها نفسه لرضاء للمولى جل وعلا القائل : « من المزمنين إرضاء للمولى جل وعلا القائل : « من المزمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من وامني نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » ،

ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين » وهكذا قد كان شأنه كله فيما عبهدناه - نحن أبناؤه - قد بدل يوما منهجه أو أخلد للراحة حتى آخر سويعات عمره .

أساتذتى الأجلاء - رواد الجيل:
لئن كان الجاحظ - الذى حقق الوالد أشهر
موسوعاته والعديد من رسائله ، حتى اقترن
اسمه به - لئن كان الجاحظ قد قضى نحبه حين
تساقطت عليه مجلدات العلم ، فقد مضى
والدى حاملا عبء قرابة الخمسين ألف صفحة من
الأعمال المؤلفة والمحققة ، والتى نسأل الله
الكريم رب العرش العظيم أن يشقل بها ميزان
حسناته ، وأن ينفع بها أجيال الأمة إلى يوم
الدين ، وبين يدى آخر ما خطت يمينه فى دراسة
بعنوان:

" تجربتى فى إحياء التراث " ختمها بعبارة تجمع فى بلاغتها كل هذه المعانى ، يقول فيها : " هذه تجربتى فى أثناء نصف قرن من الزمان بذلت فيه ولم أبخل ، وصبرت ولم أجزع ، لم أستعن غير الله ولم ألجأ إلى سواه ، بيده الخير

وهو على كل شيء قدير " أساتذتي الأجلاء - رواد الجيل:

لقد بشر رسولنا الأمين عباد الله الصالحين بامستداد برهم وانتشاره بعدهم في حديث الشريف: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله ». أما الأولى – الصدقة الجارية – فبينه وبين ربه يعلم جليها وخفيها. أما الشانية – العلم النافع – فإنها لأمانة في أما الشانية – العلم النافع – فإنها لأمانة في رقابنا جميعا أن نتعهد كل ما أحيا من أشجار التراث الخالد. وأما الثالثة – الولد الصالح – فكل تلاميده وعارفي فيضله هم ذلك الولد الصالح - فمنذ أن رحل راضيا مرضيا من عالم الشهود إلى عالم الخلود ، لم يعد عبد السلام الشهود إلى عالم الخلود ، لم يعد عبد السلام هارون ملكا لأسسسسرته

الصغيرة وحدها بل أصبح بأعماله ملكا لأمة بأكملها اتصل تراثها الخالد بحاضرها المجيد ومستقبلها المأمول - بفضل جهوده وجهود زملاته من الرعيل المبارك من العلماء .

وختاما شكر الله لكم طيب رفقتكم لراحلنا الكريم ، وجميل مواساتكم لنا ولأسرة التراث الخالد ، وأبقاكم الله ذخرا ومصابيح هداية لأمة حيرى تتلمس الهدى واليقين ، وطوبى لكم يامن نعتم بالغرباء:

" طوبى للفرباء أولئك مصابيح الهدى تنجلى بهم كل فتنة عمياء - فى هذا الزمان وكل زمان " •

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . د . نبيل عبد السلام هارون من أنباء المجمع

• تجديد انتخاب رئيس المجمع:

فى جلسة مجلس المجمع المنعقدة بتاريخ ٢٨ من مايو سنة ١٩٩٠ م جدد الأعضاء بالإجماع انتخاب الدكتور إبراهيم بيومى مدكور رئيسا للمجمع للسنوات الأربع القادمة .

أعضاء جدد:

• فاز بعضوية المجمع من المصريين كل من :

- الأستاذ ابرهيم الترزى رئيس قطاع المجمع ورئيس تحرير مجلة المجمع في

المكان الذي خلا بوفاة الأستاذ محمد عبد الله عنان .

- الدكتور عبد الرحمن السيد أستاذ النحو بكلية دار العلوم في المكان الذي خلا

بوفاة فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري

- الدكتور أحمد مدحت إسلام في المكان الـذي خلا بوفاة الدكتور محمد أحمد

سليمان -

\* \* \*

• كما فاز بعضوية المجمع من غير المصريين كل من :

- الأستاذ سعيد الأفغاني في المكان الذي خلا بوفاة الدكتور حسني سبح ·

( من سورية )

- الأستاذ منبر البعلبكي في المكان الذي خلا بوفاة الدكتور عمر فروخ ·

( من لبنان )

- الدكتور إبراهيم السامرائي في المكان الذي خلا بوفاة الدكتور أحمد عبد

( من العراق ) الستار الجوارى ·

- الأستاذ على رجب المدنى في المكان الذي خلا بوفاة الأستاذ على الفقيد

( من الجماهيرية الليبية ) حسن ٠

\* \* \*

# • عضبو راحل:

- رزئى المجمع بفقد شيخ مجمعى جليل هو المستشار الأستاذ عبد العزيز محمد الذى وافته المنية في ٢٨ من مايو ١٩٩٠ ، وسيقوم المجمع بتوديعه في مستهل الدورة القادمة إن شاء الله ٠

#### • خبير راحل:

- نعى الدكتور سليمان حزين عضو المجمع إلى زملائه الأعضاء الدكتور يوسف أبو الحجاج الخبير بلجنة الجغرافيا بالمجمع رحمة الله رحمة واسعة .

\* \* \*

#### • خبراء جدد بالمجمع:

وافق مجلس المجمع على اختيار خبراء جدد بالمجمع وهم :

- الدكتور عبد الخالق خطاب أستاذ ورئيس قسم الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس ( بلجنة مصطلحات العلوم الطبية ) .

\* \* \*

- الدكتور محمود الطناحي ( بلجنتي المعجم الكبير واحياء التراث ) ·

- الدكتور عبد الفتاح الحلُو ) - الدكتور عبد الفتاح الحلُو ) -

- الدكتور السيد السنوسي ( بلجنة المعجم الكبير ) ·

- الدكتور أحمد عثمان درويش مدرس الحاسبات بكلية الهندسة - جامعة القاهرة

بلجنة المعالجة الإلكترونية للمعلومات )

\* \* \*

## • ضم أعضاء جدد إلى لجان المجمع هم :

- الأستاذ إبراهيم الترزي إلى المعجم الكبير ، والمعجم الوسيط ·

- الدكتور عبد الرحمن السيد إلى المنتى : الأصول ، والألفاظ والأساليب ·

- الدكتور أحمد مدحت إسلام إلى بان : الكيميا ، والصيدلة ، والنفط

والأحياء والزراعة ٠

#### • طبعة جديدة من المعجم الوسيط:

يحرص المجمع دائما على مواكبة كل جديد ومستحدث في الآداب ، والعلوم ، والفنون ومن ثم قرر تشكيل لجنة لإعداد الطبعة الرابعة من « المعجم الوسيط » من كل من :

- الأستاذ ابراهيم الترزى

عضر المجمع

- الأستاذ عبد الكريم العزباوي عضوا لغويا

عضر المجميع

- الدكتور محمود على مكى

عضسو المجمسع

- الدكتور عبد الحليم منتصر عضوا علميا

عضسر المجمسع

وقد رأت اللجنة بعد أول اجتماع لها أن تعرض على مجلس المجمع ضم الدكتور محمود حافظ عضو المجمع إلى عضويتها للإفادة من خبرته في إعداد الطبعة الثالثة من هذا المعجم ، فقد زود هذه الطبعة بكثير من المصطلحات العلمية التي خلت منها الطبعة الثانية .

\* \* \*

# • مسابقة المجمع الأدبية:

- فساز السيد / ياسر عبد ربسه بيومسى بجائزة هذه المسابقة لعام ١٩٩٠ عن بحثه الذي قدمه عن ( الأستاذ محمد فريد أبو حديد عضو المجمع ، بحوثه وقصصه ) ٠
- كما وافق المجمع على أن يكون موضوع المسابقة الأدبية لعام ( ١٩٩١ ) هـو : ( ديوان من الشعر العمودي المعاصر : دراسة تحليلية نقدية ) .

\* \* \*

## • صلات المجمع الثقافية :

قام الدكتور مجدى وهبة عضو المجمع بتمثيل المجمع في الاجتماع الذي عقده الاتحاد الدولي للأكاديبات بدينة بروكسل في المدة من ١٠ إلى ١٦ من يونية سنة ١٩٩٠ م ٠

شارك في مراجعة تجارب هذا الجزء من المجله

السيده / سميرة صادق شعلان رئيس قسم التحرير والشئون الثقافية

رقم الإيداع ٢.٢

مطابع الدار الهندسية



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

